

### مقدمة

اسمها (عبير عبد الرحمن)

إنها لا تملك شيئًا من رقة اسمها ، ورشاقة اسمها .. إن ( عبير ) ليست جميلة بأى مقياس ، ولا تجيد القتال أو قيادة السيارات ، وليست عالمة أو أديبة ممثلة ، ولا تملك مؤهلاً دراسيًا محترمًا ..

إن (عبير) هى إنسانة عادية إلى درجة غير مسبوقة .. إلى درجة تجعلها فريدة من نوعها .. وتجعلها جديرة بأن تكون بطلة السلسلة ..

لقد قابلت (عبير) (شريف) .. خبير الكمبيوتر الثرى الوسيم ـ والأهم من هذا ـ العبقرى .. وكان (شريف) وقتها يبحث عن فتاة عادية جدًا ولا تملك أيّ ذكاء .. هذه الفتاة ستخضع لاختبار جهاز (صانع الأحلام) الذي ابتكره ، وهو جهاز قادر على استرجاع تقافة المرء ، وإعادة برمجتها في صورة مغامرات متكاملة ..

ولأن (عبير) تقرأ كثيرًا جدًّا .. ولأن عقلها مزدحم

بأبطال القصص ومواقف القصص ؛ صار عقلها خامة صائحة لخلق مئات القصص المثيرة ..

(عبير) سترى القصص التى عشقتها .. ولكن مع تحوير بسيط: إنها ستكون جزءًا متفاعلاً فى كل قصة! ستطير مع (سوبر مان) وتتسلق الأشجار مع (طرزان) .. وتغوص فى أعماق المحيط مع كابتن (نيمو) ..

وتزوج (شريف) (عبير) .. ربما لأنه أحبها حقًا .. وربما لأنه كان بحاجة إلى إبقاء فأر تجاربه معه للأبد .. ونعرف أن (عبير) حامل ..

وتواصل (عبير) رحلاتها الشائقة إلى (فانتازيا) .. ترى الكثير وتعرف الكثير .. وفي كل مرة ينتظرها (المرشد) ليقودها إلى حكاية جديدة ..

إن ( عبير ) تنتمى إلى ( فانتازيا ) .. أرض الخيال التى صنعها الكمبيوتر لها من خبراتها ومعلوماتها الخاصة .. وأعاد تقديمها لها من جديد ..

(فانتازیا) هى المهرب من براثن الواقع .. وكل الوجوه التى لا تتغیر ..

('فانتازيا ) هي الحلم الذي صاغته عبقرية الأدباء

على مر السنين .. ولم يكن من حقنا أن نكون جزءًا منه .. لكن هذا في مقدورنا الآن ..

لسوف نرحل جمعيًا مع (عبير) إلى (فانتازيا) .. نضع حاجياتنا وهمومنا في القطار الذاهب إلى هناك .. هو ذا جرس المحطة يدق .. وهدير المحركات يدوى .. إذن فلنسرع !



THE REPORT OF THE PARTY OF THE

the trade of the second

A DESCRIPTION OF THE REAL PROPERTY.

### مراجعة عامة لما سبق!

كلما حاولت أن أتخلى عن عادة تكرار ما سبق فى القصص ذات الجزأيان ، وجدت أن عددًا لا بأس به من القراء لم يجد الجزء الأول ، أو وجده وأضاعه ، أو وجده ونسى ما به ، وهو ما يهدد بجعل الجزء الثاتى غير ذى معنى ، كنصف الجنيه الذى كانوا يعطونه للقرويين فى الانتخابات مشترطين عليهم اتخاب ( فلان ) ليظفروا بالنصف الآخر ...

لن يكون ملخصًا طويلاً .. أعدكم بهذا ..

لقد ارتحلت (عبير) إلى (فاتتازيا) من جديد ..
وفى هذه المرة اختارت عالم (سوبرمان) كما
صوره الفناتان الأمريكيان (جوشستر) و (سيجل) ..
وكما هى العادة فى (فاتتازيا) ؛ وجدت ذاتها
تلعب دور (لارا) الصحفية الحسناء فى جريدة
(ديلى بلانت) .. وزميلها فى العمل الذى لا تعرف
إنه هو (سوبرمان) هو الصحفى الخجول (كلاك

كنت ) ...

إن قواعد اللعبة هي البساطة ذاتها: (سوبرمان) هو ضيف فضائي من كوكب (كربتون) ذي الشمس الحمراء .. أبوه هو (جور - آل) أعظم علماء (كربتون) والذي اخترع طريقة منطقة الأشباح لنفي المجرمين الخطرين .. وبالتالي يحقد كل هؤلاء عليه وعلى ابنه ..

ينفجر كوكب (كربتون) تحت وطأة التجارب الذرية الخرقاء ، فلا يجد (جور - آل) سوى أن ينقذ ابنه بأن يرسله إلى كوكب الأرض في صاروخ .. وكان يعلم أن شمسنا الصفراء ستجعل منه بطلاً جباراً يطير ولا يخترق الرصاص جسده إلى ..

لكن كل نيزك من بقايا (كربتون) كان كارثة فى حد ذاته .. لأنه يحمل مادة (الكربتونيت) التى تضعف (سويرمان) أو تقتله ..

ويشب (سوبرمان) على أرضنا .. يكافح الجريمة ويمنع الكوارث ويظفر بحقد ومقت أكثر الأوغاد .. وبالطبع كان على (سوبرمان) أن يجد شخصية

سرية يتوارى وراءها .. وكاتت هذه الشخصية فى حالتنا هى شخصية (كلارك كنت) الصحفى الوديع

الخجول ، الذي يحاول الظفر بحب ( لارا ) فلا ينال سوى عطفها ..

وهنا جاء دور (لكس لوثر) ..

(ولكس لوثر) \_ كما عرفنا \_ هـو ألدَ أعـداء (سويرمان) طرًا .. وهو عالم شرير يملـك ذكاء الثعالب وشر العقارب ..

ينجح ( لوثر ) فى الحصول على قطع من نيزك يحوى ( الكربتونيت ) النقى وهذا \_ طبعًا بمعونة مجرمى منطقة الأشباح ..

ويشعر (سوبرمان) بذلك فيدبر مع (لارا) - التى تعرف شخصيته السرية الآن - مكيدة لا بأس بها: سيتظاهر بأنه مات .. وبالتالى يتخلى خصومه عن حذرهم ويكشفون عن أنفسهم ..

لكن (لوثر) العبقرى يحسن المراقبة واستخلاص النتائج .. بالتالى يعلم أن (سوبرمان) حى يرزق وأنه هو (كلارك كنت) ، وتجرى عملية اقتصام جريئة لدار (ديلى بلانت) ، حيث يقوم رجال (لوثر) بتعفير المكان بغبار (الكربتونيت) .. بالتالى يفقد (سوبرمان) قواه ويخطفونه ..

وأمام العالم كله يعرض (لوثر) عملية إعدام (سوبرمان) مستخدمًا (الكربتونيت) الأخضر ..

ثم يعلن خبرًا باسمًا جديدًا: إنه يعين نفسه حاكمًا عسكريًا للولايات المتحدة ، وما لم يقبلوا هذا سيكون انتقامه مروعًا باستخدام الفيروس الذي ابتكره ، القادر على إذابة المواد الجامدة ..

إنها لطعنة عاتية لحضارتنا التي تعتمد على المواد الجامدة في كل شيء .. وعلى سبيل الاقتاع يعرض (لوثر) عملية إذابة برج (إيفل) في باريس ..

وهنا تتركنا القصة إلى لقاء آخر ..

لقاء تعرف فيه ما يحدث في عالم من دون (سوبرمان ) ...



## ١ - عصر الرعب ..

جرى كل شيء كما يحدث في الكوابيس .. في البدء ظهرت على شاشات التلفزيون تلك اللافتة التي تقول : سيلقى الرئيس بيانًا مهمًا للمواطنين الأمريكيين ، وكانت الخلفية هي موسيقا السلام الوطني الأمريكي ( علم النجوم اللامعة ) بلحنها الحزين الرهيب ، مما جعل عيون المشاهدين تدمع تأثرًا وهم يشعرون برهبة ما ستجلبه الدقائق التالية .. بل إن بعض النسوة تقيأن من فرط الانفعال ..

ثم ظهر وجه الرئيس والعلم وراء ظهره .. كان مهزومًا حزينًا كما توقع الجميع .. وبصوت محشور في حلقه قال :

- «إن الساعات الأخيرة جعلتنا نعيد تقويم الموقف .. من الواضح أن خطرًا داهمًا يتهدد حضارتنا .. وهذا يدفعنا إلى القبول بترك البيت الأبيض للسيد (لوثر) .. ونحن نعرف حكمة الشعب الأمريكي وقدرته على فهم الموقف ..

- « إن المقاومة شيء جميل .. ولربما قاومنا لو كان الأمر يتعلق بفناء بضعة آلاف أو ملايين .. لكن حضارتنا هي ميراث يجب أن ننقله سالمًا إلى أبناننا .. وهو أهم بالتأكيد من أية كبرياء شخصية أو تعصبات ذاتية ..

« إن أحفادنا لن يعيشوا في الكهوف ، حتى لو كان الثمن هو سيطرة (لوثر) على هذه البلاد .. والأشجار التي تنحنى للعواصف يصعب اقتلاعها .. وما دامت لم تُقتلع فالأمل ما زال قائمًا في أن تنتهى العاصفة وتستقيم جذوعها من جديد .. »

واختفت صورته الكنيية من على الشاشة ..

فى نفس اللحظة دوت صرخات الهلع والاستنكار .. التحر كل من لم ينتحروا بعد .. وصرخت النسوة .. وبكى الرجال غلاظ القلوب وهم لا يصدقون ما حدث ... بعد لحظات ظهر وجه ( لوثر ) الدميم ، وصلعته تلتمع نشوة :

- « أيها المواطنون الكرام .. لقد بدأ عصر المجد .. التظروا ما يلى من بيانات مهمة .. »

وأمام شاشة التلفزيون جلست (عبير) تعض

أتاملها حتى أدمتها .. فقد كاثت هذه أسوأ ساعات حياتها طرًا ..

لم تستطع أن تصدق أن كل هذا حقيقى .. نعم هى تعرف أنه ليس حقيقيًا .. نكنه - بمنطق الحلم - واقع لا ريب فيه .. حين يموت بطل الفيلم السينمائى لا يحدث هذا في الواقع للممثل .. لكنه يموت بلا ريب بالنسبة لأبطال الفيلم الآخرين ...

بعينين دامعتين ذاهلتين ترقب الجسد العملاق الذى كان فيه قلب يحبها .. جنّة (سوبرمان) يحملها أربعة من رجال (لوثر) .. ثم يعلقونها بالحبال من قوس نصر أقاموه في (سنترال بارك) والكاميرا تدور حول الجثمان مرارا .. ترينا بشرته التي كساها اللون الأخضر .. وترينا الكدمات والسحجات التي ما كان مخلوق يجسر على إحداثها بـ (سوبرمان) وهو حي ....

وتحت الجثمان جلست حثالة من الأوغاد ، يجرعون الخمر ويرقصون ويضحكون .. إنه انتصارهم الذي لاشك فيه ..

\* \* \*

وراحت سیارات تتجه إلى (واشنجتون ـ دی سی) بینما عربات اخری ترحل عنها .. سیارات بیدو علی راکبیها الهم ..

أما السيارات الأولى فهى كل رعاع وأوغاد ولصوص وسفاحى ومارقى وخونة ومعتدى الولايات المتحدة .. أما السيارات الثانية فتضم أفراد الحكومة بمن فيهم الرئيس ـ والمواطنين الأبرياء ، الذين لم يريدوا أن يبقوا في وكر الأفاعي الذي ستتحول إليه العاصمة ..

والآن دعونا ندن مع كاميرا التلفزيون لننقل لكم صورة حية لوفود القادمين .. وهي وفود غريبة الشكل نوعًا ..

السيارة الأولى بها حشد من الرجال لا يوحى منظرهم بالثقة ، كلهم يدخنون - بل يمضغون السيجار - وذقونهم غير حليقة .. ويلوحون بالبنادق الآلية .. ويقهقهون في جشع ..

تدنو منهم المذيعة حاملة مكبر الصوت :

- « أ .. مرحبًا يا شياب .. »

يتقدم منها أشرس الرجال وأضخمهم .. والوحيد

الذى يضع عصابة سوداء على عينه .. ويقول وهو يتجشأ بفعل ما شربه من جغة :

- « مرحبًا أيتها الحسناء .. »

تبعد الأبخرة الكريهة عن أتفها ، وتقول :

- « يبدو لى أنكم ذاهبون إلى العاصمة ؟ »

- « هذا حق .. ذاهبون إلى (المدعوقة) كى (نخربها ونقعد على تلها) نياها ها ها ها ها ه ! » ويصدر ومع اله (نيا ها ها ه) يقهقه كل الرجال ، ويصدر

أحدهم صرخة (يييى) كالتي كان يطلقها رعاة البقر ...

ويقول زعيهم وهو ينقر على صدره المتسخ :

- « أَمَا ( جو القنر ) .. ومعى حفتة من الأحباب كلهم جاء من سجن ( سنج سنج ) نياهاهاهاه! » - « أحقًا ؟ هاربون ؟ ولماذا لم تعتقلكم الشرطة ؟ »

- « من تحدث عن الهرب هنا يا قطة ؟ لقد أصدر الحاكم العام أمرًا بالعقو عن كل نزلاء (سنج سنج) .. ألم تسمعي هذا ؟! »

وينشد أنشودة بذيئة ويركب السيارة .. ويتحرك الموكب الرهيب .. السيارة الثانية بها رجل احترق نصف وجهه .. وقد استبدل بيده من أسفل المعصم كلابات حديدية ..

- « أ .. مرحبًا .. هل لنا أن نتعرفك ؟ »
- « أنا (قنبلة ) .. أخصاتى المفرقعات الأول فى البلاد .. ونزيبل سابق فى مصحة (جيفرسون ) العقلية .. بسبب جنون الحرائق ! »

- « ما شاء الله .. وما سر ذهابك للعاصمة ؟ » - « لقد طلبنى الحاكم العام .. يقال إن هناك كثيرًا من المرح مع القنابل الهيدروجينية ! »

- « نرجو لك المزيد من الاستمتاع .. »
 ونظرت نحو الكاميرا وأخذت شهيقًا عميقًا .. كاتت
 تكافح كى لا تغيب عن الوعى ..

قالت وهي ترتجف:

- « كما ترون با سادة .. ببدو أن الذاهبين إلى ( واشنجتون ) يختلفون نوعًا عن الطراز الذي اعتدناه .. لكنهم سادة مهذبون برغم كل شيء ..

وإثنا لنأمل في .... »

هناكادت سيارة رياضية حمراء أن تدهمها من الخلف .. استدارت لترى شابًا يرتدى قميصًا مشجرًا زاهى اللون مفتوح الأزرار حتى أسفل بطنه .. وكان يدخن سيجارًا غليظًا وقد فتح (كاسيت) السيارة على أعلى

صوت ممكن ، لألعن موسيقا (روك) يمكن وصفها .. هنا فقط فهمت لمأذا يسمون هذه الموسيقا باسم (المعادن الثقيلة) ..

ـ « وأثت ؟ ذاهب إلى ( واشنجتون ) أيضًا ؟ »
ـ « نعم يا دمية ! أثا ( مجنون ) .. ثلاثون مخالفة
مسرعة .. خمس حوادث قتل بسبب السرعة ..
جادثًا قتل لرجلي شرطة المرور اللذين نهوني عن
السرعة .. »

- « ممتاز! ولماذا ( واشنجتون ) ؟ »

\_ الحياة تتغير يا دمية .. يقال إن (لوثر) الحاكم العام سيعاقب كل من يقود سيارته بسرعة أقل من مائة ميل في الساعة! »

وقبل أن تعلَق كان قد اختفى بسيارته وسط الزحام .. همست وهي ترمق الكاميرا ..

\_ قليرحمنا الله ! إن الله وحده هـ و من سيخلصنا من هذا المأزق ! »

### \* \* \*

دخل (لكس لوثر) البيت الأبيض، فمشى فى تؤدة الى المكتب البيضاوى الذى يتخذ فيه الرئيس الأمريكى قراراته ...

كان متأتقًا على غير العادة ، يرتدى بذلة خضراء اللون ، وربطة عنق حمراء ، فوق قميص بنى اللون . وسرعان ما جلس ليضع قدميه على المكتب في وجه المراسلين الصحفيين والسفراء ..

هذه المرة لم يكن بحاجة إلى حلف اليمين أمام قاض .. فهو قد أعلنها دكتاتورية مطلقة ، وليس عليه إثبات شيء .

قال للسفراء:

\_ هل تريدون شيئا يا شياب ؟ »

قال سفير ( السويد ) في رصاتة :

- « إن ( البرتوكول ) يا سيدى ..... »

- « دعنا من هذا الهراء .. »

قالها وبصق طرف سيجار ضخم دسه بين أسناته . وفرقع بإصبعين فامتدت يد السكرتير ـ الوحيد الذى بقى بين رجال الرئيس السابق ـ ليشعله له بقداحته .. ثم أردف :

- « اذهبوا وقولوا لرؤساء دولكم أن يعلنوا استسلامهم غير المشروط لنظامى العالمي الجديد .. وإلا هو الفيروس من جديد .. ولريما الحرب النووية الشاملة ! »

نظروا له للحظات غير فاهمين .. تم اتسحبوا في غير نظام ..

كاد المراسلون يلحقون بهم ، لكنه أشار لهم كى يبقوا .. وقال :

- « لحظة .. لم تتلقوا تعليماتى بعد .. »
ثم أشار إلى السكرتير كى يتلو من ورقة صغيرة :
- « واجب الصحافة الأول هو تمجيد (لوثر)
وتبرير أفعاله .. لا يُسمح بأى توع من الانتقاد تحت
طائلة الإعدام .. يجب الإكثار من التفاهات والمواضيع الخليعة كى ينشغل الناس عن التفكير فى أى شىء ذى جدوى .. »

قال أحد المحررين في عصبية :

\_ « سيدى .. لكن الدستور يقول ... »

- « لقد تم إلغاء الدستور .. إن صديقى ( ماكس ) عاكف على إعداد ( إعلان لوثر ) .. »

- « هل هو خبير في القانون المدنى ؟ »

- « بل هو لص .. وقد قضى عشرة أعوام فى السجن يقرأ فى المكتبة .. إنه يعرف كل ما يلزم .. » ودار بعينيه بين صفوفهم ..

وفجأة توقفت عيناه على وجه .. وجه لم ينسه تمل .. هتف وقد أخرج السيجار من بين أسنانه :

۔ « هووم ! أنت تلك الفتاة من ( دیلی بلانت ) ! » ارتجفت ( عبیر ) كورقة .. ونظرت وراءها بحثًا عن فتاة أخرى تصلح لكنها لم تر سواها ..

قائت وهي تحاول أن تبعد عنقها للوراء لتنأى عنه:

- « نـ . . نعم . . أثا . . . » -

- « ( لارا ) هو الاسم على ما أظن ؟ »

- « أنت صديقة ( سويرمان ) ؟ »

- « نـ . . نعم . . » ـ

- « ربما زوجته كذلك لو امتد به العمر ؟ »

- « ر .. ربما .. »

اتسعت عيناه .. ورأت (عبير) فيهما أسوأ نظرة رقة يمكن وصفها .. رقة الأسد وهو يفتح فأه لينشب أتيابه في بطن الحمار الوحشي ..

وبنفس الرقة قال لها:

- « تعالى .. اجلسى بجوارى ها هنا! »

\* \* \*



وبنفس الرقة قال لها : - د تعالى . . اجلسى بجوارى ها هنا ا »

# ٧- أنعاب السلطة ..

دنت من المكتب العملاق ، فاتخذت مقعدًا مزجر الكلب \_ كما يقول أجدادنا العرب \_ من ( لوثر ) .. متوقعة الأسوا في كل لحظة ..

قال نها وهو ينفت السيجار في وجهها :

- « لاتهابی شینا .. سترین کیف بحکم ( لوثر ) البلاد بعدل .. »

ثم التفت إلى الصحفيين وقال:

- « ستكون هذه الأنسة هي المتحدثة الرسمية عن البيت الأبيض ..

وبالمناسبة .. أنا أمقت الجمود .. منذ عهد (جورج واشنجتون) وهذا البيت أبيض كالعادة .. لهذا قررت أن يتم دهانه باللون الأحمر الجميل .. أحمر كالجحيم .. كستأثر مصاصى الدماء .. كدماء خصومي .. وستحدثون عنه باعتباره البيت الأحمر .. »

قال أحد الصحفيين في تهذيب مداهن :

- « لكن - سيدى - هذا سيوحى للعالم أن حكومتكم ذات ميول شيوعية .. »

- « حين أحكم العالم سيكون لون الشيوعية هو الد (سيمون ) .. إنه أنيق ويناسب الموضة .. » ثم قلب بعض الأوراق أمامه .. وقال :

- « آه ! الآن موضوع الوزراء .. دعهم يدخلون يا ( جيرى ) .. »

وانفتح باب جاتبى لتدخل منه أشياء ما .. مجموعة من النفايات الآدمية التي تخلص منها مصنع المجتمع لأنها معيبة ..

كانوا يضحكون ويتبادلون الكلمات والسباب .. وراح أحدهم يرسم على وجهه تعبيرات مخيفة ليلتقطها المصورون بعدساتهم ..

قال ( لوثر ) وهو يشير إلى أولهم :

- « ( مجنون ) سيكون هو قائد المرور .. إن خبرته في حوادث السيارات تتبح له هذا المنصب .. » نظر الشاب إلى الصحفيين متحديًا .. وغمغم :

- «سأحدث تغيير ات جو هرية في السر عات المسموح

بها .. إن أربعين ميلاً في الساعة داخل المدينة لرقم مهين ! »

وأشار (لوثر) إلى الرجل ذى الوجه المحترق ، وقال :

- « (قتبلة ) هو وزير الدفاع .. إنه يعرف عن المتفجرات ما يعرفه أى وزير دفاع يحترم نفسه .. » ثم أشار إلى ثالث بدا عليه الارهاق ، واحمر أنفه سكراً ..

۔ « (توماس ) هو وزير الصحة .. إنه مدمن مخدرات وسيروق له أن يسيطر على مخزون البلاد من (المورفين) و (البندين) .. »

وأردف وهو يعقد يديه على صدره:

- « (ماكس ) هو وزير العدل .. و (هربرت ) هو مدير المخابرات .. لقد أفلت من مراقبة الشرطة ثلاث مرات لأنه واسع الحيلة .. ثم إنه سيتعاون مع الجاسوس (سام برادفورد) الذي كان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة ، بتهمة تهريب وثائق سرية للسوفييت .. إن (برادفورد) يعرف مكان كل وثيقة لدى المخابرات المركزية .. »

تم أشار الصدره وهتف:

- « هل فهمتم ؟ أنا أحاول استعادة هؤلاء المنبوذين المجتمع كمواطنيان صالحين .. إنهم يملكون الموهبة .. الموهبة التي يستغربها المجتمع وينفر منها غير عالم أنها ستفيده حتمًا .. ولقد قال أجدادنا الحكماء صادقين : الأمر يقتضي لصنًا للظفر بلص .. » قالت (عبير) في غير حماس حيث جلست جواره :

\_ « يقول العرب : لا يقلَ الحديد إلا الحديد .. "

- « كما تقولين .. إن ثقافات العالم تتشابه حقا .. والآن يأتى دور الأمن .. إن الأمن الداخلى سيقع على عاتق ( جو القذر ) وفريقه الممتاز من نزلاء ( سنج سنج ) .. سيقوم ( جو ) بتنظيم كل شيء .. وستنتشر دوريات الفهد .. أ .. الأمن في أرجاء البلاد لإنهاء

حالة الفوضى التي تلت موت (سويرمان ) .. »

صاح ( جو القدر ) ملوحًا ببندقيته الآلية :

ـ « يا هوووه ! سأفجر رأس من يخالف القانون ! »
 فتعالت صيحات الـ ( ياهـووه ) من حفنة الأوباش
 حوله ..

ثم نظر (لوثر) إلى الصحفيين المرتاعين الواقفين أمامه .. وقال :

- « هل ثمة أسئلة ؟ لا ؟ حسن .. اذهبوا يا شباب واكتبوا كل هذا .. ولا تنسوا أن الصحافة هى ضمير الأمة .. وهذا الضمير يجب أن يأتمر بأمرى أنا فحسب .. »

خرج القوم يحبسون خواطرهم الخاصة ، ولا أحد منهم يجرؤ على التصريح بمنات التعليقات المناسبة للموقف ..

لقد بدأ عهد جديد رهيب ..

#### \* \* \*

في غرفة عمليات سرية تحت الأرض:

يقف جنر الات جيش الولايات المتحدة يرمقون في مقت والبهار ذلك المجنون الذي صار رئيسهم ..

راح (لوثر) - و(عبير) جواره - يرمق الخارطة العملاقة المضيئة التي تمثل العالم .. والنقاط الحمراء التي تمثل السوفيتي في المحيطين الأسطول السوفيتي في المحيطين الأطلنطي والهادي .. والنقاط الزرقاء التي تمثل مواضع الصواريخ النووية السوفيتية .

- « أين الفتابل الهيدروجينية ؟ » أشار الجنرال إلى صف من الأزرار الحمراء ..

- « بهذه البساطة ؟ كنت أحسب في الأمر بطاقات الكترونية وبصمات صوتية وما إلى ذلك .. »
  - « إن الحياة تزداد بساطة يا سيدى .. » حك ( نوثر ) صنعته مفكرًا .. ثم قال :
    - ـ ما رأيك يا ( قتبلة ) ؟ »

ابتسم جانب الوجه السليم لدى (قنبلة ) .. أما الجانب المحروق فتقلص بشكل بشع تعبيرًا عن استحسان الفكرة ، وقال :

- « إن ( كلأباتى ) تأكلنى يا سيدى الحاكم العسكرى .. »
- « إذن جنرال (قادر) فجنر لنا قتبلة هيدروجينية .. ولكن .. اجعلها اثنتين .. »

ساله الجنرال فى أدب كأنه (بارمان ) راق أو ساق فى كافتريا :

- « لیکن یا سیدی .. ولکن أین ؟ »
- « أيـن ؟ ليكـن ذلـك فــى ( هيسروشـــيما )
   و ( نجاز اكى ) .. »
- « لكننا فجرناهما يا سيدى في الحرب الأخيرة .. »
- « كاتنا قلباتين نوويتين .. دعهم يجربوا

الهيدروجينية على سبيل التجديد .. هذا سيجعل المقارنة سهلة بغرض الإحصاء العلمي .. »

- « لكن هذا يا سيدى سيجعل الحرب العالمية الثالثة حتمية .. »

\_ أوه لا .. لن يحدث .. إن الروس لن يبدءوها من أجل اليابان .. سيحتجون ويدينون ويشجبون .. لا أكثر .. »

ثم أشار إلى (قتبلة ) في حزم .. وقال بلهجة لا تقبل النقاش :

- « جنرال ( قنبلة ) .. نفذ أو امر الحاكم العام .. » ضغط قنبلة على أول زرين وجدهما على يمينه ... فدوى صوت الحاسب الآلى يقول برتابة :

۔ « تے اطالق صاروخیان براسین نوویین علی (ستوکھولم ) و ( ادیس ابابا ) ! »

صاح الجنرال وهو يوشك على الجنون :

\_ « كنت أفضل أن نختار هدفين سوفييتيين ! »

- « إن الفرص كثيرة يا جنرال .. كثيرة جذا ! » وصرت دقائق ثم ظهرت بقعتان حصراوان على الشاشة في مكان العاصمتين المذكورتين .. وعاد

الصوت الآلى البارد كالموت يقول :

- « ( ستوکهولم ) نسبة ۸۰ ٪ تدمیر .. ( أدیس أبابا ) إبادة تامة .. »
  - « هذا جيد ! »
  - « يا هووووه! »

تأبط ( لوثر ) نراع ( عبير ) التى كاتت ترتجف فرقًا واشمئزازًا .. وقال لها وهو يمسح العرق عن جبيئه:

- « معذرة يا ملاكى .. هذا هو قدر المرأة التى تصادق رجلاً مشغولاً مثلى غارةًا في أعباء الحكم .. إننى لا أجد وقتًا كافيًا لأتنفس ! »

تُم اقتادها خارجين من الغرفة ، ولم ينس أن يلتفت إلى الوراء ليقول لـ (قنبلة ):

- « أمّا راض عن أدائكم با جنرال .. أريد مناورات مستمرة لحلف شمال الأطلقطى .. كما أريد أن أقدم للجيش بعض القنابل الجديدة من ابتكارى ، مثل قنبلة (إبساون) التى تصيب بالعمى والصمم لكنها لاتقتل .. »

### \* \* \*

- ـ « ننب مجنون .. هذا أثت .. »
- قالتها له في مقت ، فبدا عليه الانتشاء وعاد يسألها :

ـ « هل هذا كل شيء ؟ »

\_ « ومريض اجتماعياً .. »

- « آه .. (سايكوبات ) .. هذا هو المصطلح الذى تريدين قوله .. نيس فى هذا جديد يا ملاكى .. فأتا اعرف هذا جبدًا .. والحلم الأعظم الذى أحتفظ به للعالم هو كتلة من النيران ، ونساء صارخات ، ورجال جرحى يتوسلون من أجل حياتهم .. »

- « إن الناس جميعًا يمقتونك .. »

- « هذا حق .. لكنهم يحترموننى كذلك .. إن قوة المرء تُقاس بعدد أعدائه .. ولكن دعينا من هذا الهراء ولنتكلم فيما هو أهم .. »

كاتت تخشى ذلك ..

فهو لم يأت بها إلى شرفة البيت الأبيض الذى سيصير أحمر ، فى الظلم ورائحة الورود التى زرعتها السيدة الأولى سابقًا فى الحديقة ، بينما يقف عازف كمان زنجى تحت الشرفة يصدر ألحاتًا شجية .. هو لم يفعل كل هذا ليحدثها عن ( الشخصية السايكوبائية ) ..

قال نها وهو يشعل سيجاره:

- « هل تعلمين ما هو أهم ؟ »
- « نعم .. أراهن على أنك تهيم بى حباً ! » توقف لحظة .. وراح يرمقها دون أن يطفئ عود الثقاب حتى أحرق أتامله ، فرماه متأوها وقال :
- «حسن .. لن أقول إننى أهيم بك .. النقل اللهة الني أميل إليك نوعًا .. منذ أن رأيت صورتك وعرفت أتك حبيبة (سوبرمان) .. النقل إنه ميل قديم في نفسى تجاه من تحمل هذه الملامح .. إن (فرويد) يقول إن الحب من أول نظرة هو ذكرى ملامح ما عرفتها في طفولتي .. ربما قريبة لي أو خادمة كاتت تعنى بي .. »
  - « شكر الأننى ذكرتك بخادمة .. »
- « دعینا من هذا الهراء .. أنا لا أجید التعبیر عن نفسی .. لكن كل فتاة تعرف جیدًا ما أتحدث عنه ، ما لم تكن رجلاً يضع جمّة على رأسه .. والآن ما رأیك ؟ »

في تحد نظرت له وثبتت عينيها ، وتساءلت :

- «في أي شيء ؟ أمالم أتلق عرضًا حتى اللحظة .. »
  - « في أن تكوني السيدة الأولى لهذا البلد! »

كانت \_ لحسن الحظ \_ قد أعدت ردًا مطولاً هو أقرب إلى (الردح) ، كما كانت تسمعه من الجارات في حارتها .. ولو لم تعده مسبقًا لارتج عليها وما وجدت ما تقوله .. وقد أسمعته هذا الرد كاملاً غير منقوص ، وبأداء بارع حقًا .. وانهت كلامها قائلة :

- « أنت - أيها البائس - لا تحبكى ولا تعرف كيف .. كل ما فى الأمر أن طبيعتك المريضة تتوق إلى إيذاء (سوبرمان ) فى حبيبته حتى بعد ما مات . ودعنى - يا أحمق - أؤكد لك أن الموت خير لى من قبول توددك الكريه .. وإننى حين أقارنك بـ (سوبرمان) لا أجد تعبيرًا أفضل من ( الأنصاص قامت والقوالب نامت ) .. فهل أبلغت ؟ إذن فافعل ما يتبدى لعقلك المريض .. »

أربكه أداؤها البارع .. ثم إنه أرجع رأسه للوراء وراح يقهقه تلك القهقهة المجلجلة المفتعلة التى يجيدها الأشرار في التلفزيون .. كان يداري ارتباكه حتمًا .. ثم قال لها :

ـ « ها ها ها ! كلا يا صغيرتى .. لن أربطك بالسلاسل وأتزع أظفارك كى أرغمك على أن تحبينى ..

إن الحب شيء يأتي بالتعود والمعاشرة .. لهذا سأر غمك على شيء واحد : على أن تكوني المتحدثة الرسمية لي .. وبعد عام سأتي بك ها هنا لأقدم نفس العرض .. وأعتقد أن الإجابة ستختلف .. »

- mlacu! »

- « لا تستطيع ذبابة الهرب من القارة كلها دون علمسى .. لا تنسسى أن جهاز الاستخبارات ومكتب التحريات والشرطة كلها تحت إمرتسى .. ثم إنسى لا أحب كثيرًا أن أرى ( جو القنر ) ورجاله بيحثون عنك .. هذا يشبه أن ترسل قطيع ذلاب للبحث عن دجاجة ضاعت منك ! »

نهضت .. وفي هذه اللحظة كانت قد قررت قرارًا لارجعة فيه :

ستقتله .. حتمًا ستقتله ...

\* \* \*

ولكن كيف ؟

\* \* \*

## ٣ \_ احتال العالم ..

فى الأيام التالية ، اهتز العالم لأنباء تدمير (ساوباولو) البائسة .. لتغدو المدينة الثالثة بعد (ستوكهولم) و (أديس أبابا) في الألعاب النووية ..

وكما توقع ( لوثر ) فإن ( موسكو ) ظلت عاجزة عن الفعل ، سترددة نحو ما ينبغى عمله .. فإن تحركها للفعل الإيجابي لا يعنى سوى إطلاق صواريخها النووية على الولايات المتحدة ، وعندئذ هي الحرب العالمية الثالثة .. ومخزون الدولتين من السلاح النووى يكفى لتدمير العالم سبعين مرة .. مشكلة السلاح النووى هي أنه يقيد يد صاحبه أكثر من اللازم ، كرجل يجلس فوق صندوق ( ديناميت ) ويتحمل صفعات الأطفال الشرسين على قفاه ، والحجارة التي يرمونها عليه .. لكنه لا يجرؤ على تفجير (الديناميت) الذي يجلس فوقه ... لذا يكتفى بالتهديد والجعجعة .. وحقا كان هناك الكثير من الجعجعة .. ودعت (بريطانيا) إلى مؤتمسر حضرت القوى العظمى كلها ... كما أن أعضاء الأمم المتحدة الذين طردهم (لوثر) من الولايات المتحدة لحقوا بالمؤتمر ..

لكن المؤتمر لم يسفر سوى عن الشجب والإدائة واللوم .. وفيما بعد قال أحد الأشخاص المهمين في السلك الدبلوماسي الأوروبي :

- «كان موقفنا أشبه بموقف أوروبا فى الحرب العالمية الثانية .. لا أحد يعرف ما ينبغى عمله .. كلنا نتجه إلى كارثة ، لكننا لا ندرى كيف نوقفها .. إن المدارس السياسية كلها لم تقدم لنا أسلوب التعامل الأمثل مع المجانين .. »

وزاد الطين بلّـة ظهـور (لوثـر) على شاشات التلفزيون في أرجاء الأرض ..

كان بياته واضحًا وموجهًا لمؤتمر القوى العظمى : - « كيف حالكم أيها الحمقى ؟ »

« أراكم تأخرتم كثيرًا في إعلان الاستسلام والاعتراف بي حاكمًا أوحد للعالم .. ولا أدرى كم قنيلة هيدروجينية تحتاجون إليها كي تصدقوني ؟ »

« إننى بحاجة إلى إنهاء إجراءات الاستسلام خلال

ثلاثة أيام ، بعدها تُحرق كل عاصمة متمردة ، أو تتآكل بفيروسى المتميز ..

« وإننى لأهيب بالسادة المؤتمرين المتأمرين فى (لندن ) أن ينهوا اجتماعهم خلال ساعتين ، ويعودوا ليلتهموا الفطائر التى تخبزها أمهاتهم ، وإلا فإننى سأحرق (لندن ) خلال ثلاث ساعات .. صحيح أننى أحب متحف مدام (توسو) لكن ليس إلى حد منعى من تدميره .. »

وتلاشت صورته من على الشاشة ..

وكان هذا كافيًا كى يجمع رؤساء الدول أوراقهم ، وهم يسبون ( لوثر ) بالإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية ، ويركبون طائراتهم فورًا عائدين إلى بلادهم ..

إن ( لوثر ) - بالتأكيد - ليسس ممن يطلقون التهديدات جزافًا ..

وخلال أسبوع واحد كانت أكثر دول العالم قد أعنت الاستسلام لـ (لوثر) .. صحيح أن هذا لم يتم قبل تدمير (مونتريال) و (أثينا) ، وإلقاء قنبلة فيروسية على مواقع الصواريخ الروسية قرب (تركيا) مما جعلها تتحول إلى غبار ..

وفى النهاية جاء وفد إلى (لوثر) يعلن القبول بشروطه حقنًا لدماء الشعوب ..

### \* \* \*

ووقفت ( عبير ) أمام عدسات الكاميرا تبتلع ريقها الجاف .. وتحاول أن تقول شيئًا .. فقسط لمو قالت كلمتين لتلاشت تلك الرجفة في زاوية فمها اليسرى .. أخيرًا تقدم صحفى من مكبر الصوت .. وسألها بطريقة رسمية :

ـ « ( جون كويمان ) من ( هيرالد تريبيون ) .. » والتمعت عشرات من أضواء الفلاش عليها .. على حين أردف :

- « مس ( هارفی ) .. يقولون إن إجراءات إعلان العالم منطقة عسكرية قد تمت .. هل هذا صحيح ؟ » كان هذا هو ما تريده .. لذا قالت إجابتها السهلة : .. « نعم .. هذا صحيح .. »

وأخيرًا زالت الرجفة ، وبدأ صوتها يتحسن .. على حين عاد (كويمان) يسألها :

\_ « وهل هذا لفترة محدودة ؟ »

- « بل هو للأبد .. إن الكرة الأرضية كلها تحت

الحكم العسكرى، تحت قيادة الحاكم (لكس لوثر) .. »
 هنا دوى صوت طلقة رصاص ، وصرخ (جو القنر) ملوحًا بمسدسه :

- « تصفیق حاد یا حمقی! »

دُوى صوت التصفيق الآلى .. فالجميع رأى ما حدث لمراسل (سى إن إن) منذ عشر دقائق ..

ونهض صحفى آخر بسألها:

- « مس ( هارفي ) .. ما معنى هذا القرار ؟ »

- « معناه أن مستر ( لوثر ) قد ألغى سفارات الدول وأسماءها وأعلامها . . لقد تحول العالم إلى ولاية ( إفريقيا ) وولاية ( أوروبا ) وولاية ( أمريكا الجنوبية ) . . مع بعض الجزر و ( الأقيانوسية ) طبعًا . . ولكل ولاية حاكم عام يخضع لمستر ( لوثر ) . . »

- « وهل هناك اتتخابات ؟ »

- « لا انتخابات .. مستر ( لوثر ) يعرف صالح الشعوب جيدًا .. »

\_ « وهل هناك جيوش ؟ »

- « لا جيوش .. لقد صار العالم قرية واحدة ولا توجد قرى أخرى نخافها .. ولقد تحولت الجيوش

الى قوات شرطة تعمل تحت إمرة سيد مهذب هو المستر (جو القذر) .. »

- « وهل ستكون هناك قوميات وأعلام ؟ »

- ابتسمت لسذاجته وقالت:

- « هناك علم واحد يحمل صورة مستر (لوثر) .. وقد تم توزيع صورت على وفود الدول .. أما القوميات فقد تم الغاؤها .. وقد قام شاعرنا العظيم (ماكس) بتأنيف نشيد قومى للكرة الأرضية كلها تقول كلماته :

( لوثر ) هو الذي علمنا كيف نكون بشرًا ..

( لوثر ) هو الذي حررنا من القوميات ..

اترك التفكير يا صديقى واتبعنى ..

إن ( لوثر ) سيفكر بدلاً منى ومنك .. »

- نهض صحفي متحمس وقال في حنق :

- « لكن هذا يعنى نظامًا شموليًا قمعيًا .. ويعنى إضاعة كل ما حققته الديموقر اطية .. و .... »

يـوم ! '

كانت هذه هي الإجابة ..

وما إن زال دخان البارود ، وكف صدى الطلقة عن

الدوى فى الأذان ، وكفت النسوة عن الصراخ ، حتى دخل الغرفة رجلان بمحفة فحملا جثمان الصحفى وخرجا ...

استجمعت (عبير) أتفاسها .. ويصوت مبحوح قالت :

- « أنا مكلفة بإبلاغكم .. لا أكثر ولا أقل .. أما من يريد جدالاً فعليه أن يكلم المستر ( نوثر ) نفسه ، وأنا أراهن .. من كل ما نراه .. على أنه سبيدى تفهما واضحًا .. »

وانتهى المؤتمر الصحفى الواجم ..

لو كان هذا في بلد وأحد لهاجر الناس جميعًا لاجئين سياسيين إلى أرض الله .. أما والحال كهذا قالى أين يهاجرون ؟ إلى القضاء ؟

الخلاصة : أن حوادث الانتحار ازدادت بشكل غير مسيوق ..

لقد قرر البعض الهجرة إلى عالم آخر .. عالم بلا (نكس لوثر) ..

\* \* \*

دخلت جريدة ( ديلي بلاست ) كدأبها متوقعة أن تلقى استقبالاً حاراً من رفاقها القدامي .. لكنها \_ فى العيون \_ لم تر إلا المداهنة أو المقت الأخرس أو الخوف .. وهرع رئيس التحرير الطاغية للقاها وقد حنى ظهره تبجيلاً ، وعرق الرهبة يغرق وجهه ..

قال نها وهو يمشى بين يديها :

ـ « أرجو يا آنستى أن نكون عند حسن ظنن الحاكم .. »

- « لم تتكلم بهذا الأسلوب ؟ »

قال وهو يطفئ سيجاره احترامًا لها :

- « أعنى أن قدومك ها هنا للتفتيش بالتأكيد ؟ »
تمالكت أعصابها .. وأخذت شهيقًا عميقًا ثم قالت :
- « اسمع يا سيدى .. أتا لم أتغير .. ما زلت المحررة التى تعمل تحت قيادتك .. كل ما هناك أننى في وضع لم اختره .. »

\_ « ولكن كونك .... »

هنا تدخل المحرر الشاب ذو النمش ، وقال وهو يرمقها بمقت واضح :

- « لا تفتح قلبك يا سيدى .. فكل حرف ستقوله سيعرفه الحاكم ! »

هذه هي مشكلة التعاون مع الأعداء .. لا أحد يقبل أعذار أو يفترض للحظة أنك مرغم مكره خانف ..

والحقيقة أنها لم تكن واثقة بنفسها إلى هذا الحد .. من أدراها أن ( لوثر ) لم يلغم ثيابها بأجهزة التصنت ؟ ربما هي \_ بالفعل \_ كارثة تمشي على قدمين ..

تنهدت .. وقالت :

- « أين البروفسور ( هاكل هان ) ؟ »

والبروفسور - لمن لا يعلم - هو أهم مصدر علمى للجريدة .. وهو عالم مجنون أصلع الرأس من الذين تزخر بهم القصص المصورة .. لكنه - على الأقل - طيب القلب لا يؤذى ذبابة ...

هتف المدير في حماس :

- « حالاً .. حالاً .. هلموا يا شباب .. استدعوا البروفسور ! »

بعد هنيهة جاءها المذكور يرتجف ، يقدم رجلاً ويؤخر رجلاً .. فما إن رأته حتى قالت بلهجة آمرة لا بأس بها :

- « أريد أن أتقرد به .. »

صاح المدير:

- « لیکن ذلك في مكتبي .. »

- « بل في معمله .. »

ودون كلمة أخرى تأبطت ذراع البروفسور المذعور ... ومشت معه إلى معمله الذي يقع في الطابق ذاته ..

فما إن دخلا حتى أغلقت الباب .. وسألت الرجل : - « بروفسور .. كنت أريد أن أعرف آخر أبحاثك

بصدد إعادة الشباب .. إن هذه التجاعيد ..... »

نظر لها فى ذهول .. لكنها كاتت تثرثر دون انقطاع وهى تفتح حقيبتها .. تخرج منها قلمًا وورقة .. تخطً على الورقة بضعة أسطر ثم ترفعها تحت أنفه ، وتواصل الكلام :

- « إن الفتاة منا تفقد كل شيء حين تفقد جمالها .. » - ثبت العوينات على أنفه ليرى أوضح .. وقرأ الكلمات المكتوبة :

- « تكلم في أي شيء وكن طبيعيًّا ..

« أعتقد أتنى - في الغالب - أحمل جهاز تصنّـت .. لا تخش شيئًا ..

> أريد التأكد من وجود جهاز كهذا من عدمه .. « فهل هذا ممكن ؟! »

> > ....



كانت تشرشر دون انقطاع وهي تفتح حقيبتها . . تخرج منها قلمًا وورقة . . تخط على الورقة بضعة أسطر . .

### ٤\_ مطــلوب ( سوبرمان )

- « للأسف يا ( لارا ) إن الخلايا التي تموت لا تعود لما كاتت عليه أبدًا .. كل ما يقال غير هذا هراء .. » كان يتكلم وهو يمرز على جسدها جهازًا الكترونيًا يتصل يسلك .. ورأت ( عبير ) ( لارا ) الضوء الأحمر يتوهج من الجهاز .. فنظرت له نظرة معناها : ( هل كان ظني صادفًا ؟ ) فنظر لها نظرة معناها : ( نعم .. واك ذكية حقًا ! ) .. ثم أشار إلى حذاتها ..

قالت وهي تأخذ شهيقًا عميقًا كي لا تفقد الوعي :

د يا للأسف .. ظننت أنني سأتخلص من تلكم
التجاعيد اللعينة جَ لكن يبدو أن على أن أقتع بها .. »
ثم أمسكت بالقلم وخطت على الورق التالي :

- « لن أتخلص من الجهاز كى لا أثير شكوكهم .. إننى بحاجة إلى اصطحابك إلى القطب الشمالي .. أريد أن استعين بك لتشفيل مجموعة ( الروبوت ) التى كان ( سوبرمان ) يحتفظ بها في قلعته .. سنحاول إقتاع هذه العصابة أن ( سويرمان ) عاد الى الحياة .. »

صاح في رعب:

- « ولكنها رحلة طويلة! »

تُم تمالك لساته .. فأضاف :

- « .. تلك التى يحتاج إليها جمالك كى يشيخ .. » ثم - بأذنين محمرتين خجلاً - خط على الورق :

- « إن القطب الشمالي ليس قرية مجاورة .. والوصول هناك عسير حقًا .. ثم إذا فرضنا أننا وصلنا هناك .. وهو ما أراه مستحيلاً .. فإنني أشك في قدرتي على تشغيل هذه الأجهزة ، التي هي بالتأكيد معقدة جدًا .. »

ظلت صامتة بعض الوقت ، ثم تناولت القلم وخطت عنى الورق الكلمات التالية :

- « سأجد حلا لهذا ..

« حاول أن تبقى على اتصال بي .. »

ثم إنها اتجهت إلى موقد (بنزن) المشتعل فوق المنضدة ، فقربت الورق منه حتى التهب بالنار وألقته في الحوض ..

# - «شكرًا يا بروفسور .. إلى لقاء .. » - « شكرًا يا بروفسور .. إلى لقاء .. »

كانت بحاجة إلى تكوين مجموعة ممن تثق بهم .. من ذوى الميول المشتركة .. ثم يعاونونها في القضاء على ( لوثر ) ...

إنها تمقته حقاً .. تمقته إلى تلك الدرجة المقدسة : إنها لا تبالى بفقد حياتها ما دام هذا سيحررها منه .. وهي تلك الدرجة من المقت التي شعر بها كل شهداء التاريخ وهم يلقون بأنفسهم فوق المدافع .. فوق نصال السيوف .. فوق النيران ..

النصر أو الموت الكريم ..

هذا هو شعارها .. وعليها أن تجد من يعتنقه مثلها .. لكن من يمكن أن يثق بها ؟ من ؟

#### \* \* \*

كاتت جالسة فى جناحها تشاهد التنفزيون ، حين دخل ( لوثر ) دون استنذان كعادته ، وقد دس يديه فى جيبى ( الروب ) الأحمر الذى يرتديه ، والذى يشعر أنه يجعله فاتنا ..

استرخی علی أریكة .. وأراح ساقیه علی مستد أمامه .. وقال :

- « كيف كان يومك ؟ »
- « لا شيء .. ذهبت إلى ( ديلي بلانت ) .. »
  - « وكيف حالهم هذاك ؟ »
    - « يرسلون تحياتهم! » -

نظر لها مليًّا .. وتنهد ثم قال :

- « ما زلت لا أشعر أن في وجهك تجاعيد! » إذن هو يفصح عن تصنته عليها!

هذا غريب .. المفترض أن يتكتم هذا .. معنى هذا أنه لم يجد النفع المرجو من مراقبته لها ..

قالت متظاهرة بالغباء:

- « إذن أنت قابلت البروفسور .. »

- « لیس بالضرورة .. إنني أعرف كل شيء من مكاتى هذا .. »

ثم شاعت في محياه القبيح بسمة حزينة .. وأرجع رأسه للوراء .. وقال ضاغطًا على حروفه :

- « إذن أنت تعيثين في الجوار يا ( لارا ) .. »

ـ « ماذا تعنى ؟ »

لم بيدَل من جلسته ، وقال :

- « هل تعرفين مكان قلعة ( سويرمان ) هذه ؟ »

ـ نظرت له في ذهول .. إذن قد تكلم البروفسور .. لا شك في هذا ..

هتفت من بين أسنانها:

- « ( ها كل هان ) القدر ! »

- « لا تسبيه يا ( لارا ) من فضلك .. إن المسكين يمر الآن بلحظات غير سارة على الاطلاق في مكتب الاستخبارات الفيدرالي .. صدقيني .. فأتا قد أعدت أساليب ( الجستابو ) الشنيعة في التعذيب .. وليس المشهد جميلاً بحال .. »

- « ماذا تعنى ؟ »

ابتسم من جدید ، ولم یبادلها النظرات .. قال :

- « إن رجالی الذین قاموا بتفریغ جلسة التصنت الحظوا صوت ( خرفشة ) الورق .. وهم - بآذاتهم المدریة - یعرفون جیدًا معنی هذا .. معناه أن الحوار وهمی بینما الحوار المهم یجری علی الورق ..

« وهنا يجىء دور القلم الذى وضعته فى حقيبتك .. النا نسميه ( القلم النمام ) وهو من أفضل اختراعاتى .. « بمجرد انتهاء الجلسة قمت بالحصول على القلم .. وتفريغ ذاكرته من الاهتزازات العالقة بها ..

ثم بمعونة الحاسب الآلى نحصل على صورة كاملة من على ما قمت بكتابته على مدى يوم كامل!

« إن هذا سهل وليس مستحيلاً كما ترين .. ومن حسن الحظ أن هذا القلم هو ما كتيت به رسالتك ، وإلا لصار من المستحيل أن أعرف .. »

اتسعت عيناها هلعًا .. لقد التهى أمرها بالتأكيد .. لكنه قال لها وفي عينيه رفق قاتل :

- « لاتخافى .. لن أتتزع أظفارك وأربطك بالسلاسل عقابًا لك على التأمر .. إتنى أقوى من هذا .. فقط أردت أن أجعلك تعرفين أتك ذبابة فى شباك عنكبوت هائل أصلع ! »

- « عليك اللعنة ! » -

كان الوغد ذكيًا بالتأكيد .. ذكيًا كالثعالب وأكـثر منها حذرًا .. لكنها ـ حتمًا \_ ستعرف كيف تسحقه ...

\* \* \*

في الظلام تسللوا ....

( سنترال بارك ) تتحدول إلى وكر للرذائل والآثام والموبقات والجرائم كلما حان الليل .. كان هذا هو حالها حينما كان ( سوبرمان ) حيًا .. وكان الرجل

الفولاذى ينقض كالصاعقة من السماء على الخاطئين، فيحملهم بسرعة الصاعقة إلى الشرطة ..

الغريب أته بعد ما مات (سويرمان) ـ لم يغد لـ (سنترال بارك) ذات البريق القديم المثير .. فتحت حكم ( لوثر ) وعصابة المجرمين والقتلة التي تمثل سلطته التشريعية ؛ صارت الجريمة هي القانون والقتل هو القاعدة .. وبالتالي غدا على من يحب مخالفة القانون أن يصير شريفًا !

يمعنى آخر: إن الممنوع مرغوب دائمًا .. وقد صارت الجريمة حقّا للجميع .. وبالتالى قبل من يرغبون فيها .. ويمكن القول .. دون خطأ كبير - أن حكم ( لوثر ) كان كارثة على الشرفاء والمجرمين معًا .. فقد الأولون معنى الأمان وفقد الأخيرون لذة المخالفة ..

أقول إنهم في الظلام تسللوا ..

من هم ؟ لا أدرى .. إن الظلام دامس كما ترون ..
والحراس حمقى .. خاصة حين يطول بهم السهر
ويدغدغ الأمان الزائف أعصابهم داعيا إياهم إلى
النعاس ....

ولم تطل المأساة ..

ثلاث طعنات في العنق كانت كافية ليعم السلام المكان .. ويصعد أحد المتسئلين فوق السارية التي على منها جسد (سويرمان) .. الجسد العملاق المتدلى من قدميه كما كاتوا يفعلون في المذابح القديمة .. ويشيء من الجهد يتجمون في قلك الجنازير المربوطة بالقدمين .. ويسقط الجسد على الأرض محدثًا دويًا ...

سيارة مظلمة الأضواء تدنو من المكان وتتوقف بفرملة عنيفة باسلة ..

الرجال بحملون الجسد التُقيل ـ كتلة العضلات ـ التى كانت ـ نحو السيارة ، ويحشرون أنفسهم بأية كيفية داخلها ...

فرملة ثانية لا داعى لها .. ثم تنطلق السيارة مبتعدة ..

\* \* \*

## ه\_ معاولة جريئة عقًا

جلست تتأمل الغرفة كنيبة المنظر التي جلست فيها .. كاتت الجدران عارية تمامًا ، وتُمة باب صغير يفضى الى قاعة مجاورة لا يعلم سوى الله ما يوجد فيها .. ورفعت رأسها ترمق الأربعة المحيطين بها .. كلهم استطالت لحاهم وبدت الخطورة في نظراتهم .. وكاتت باختصار بدوا كالذاب الحذرة المرهقة .. وكاتت (عبير) تعرف أن المجرمين لهم نظرات الذئاب ، لكن التوار لهم كذلك نظرات الذئاب ، خاصة إذا ما كاتوا يواجهون خطرًا مربعًا ..

قال نها أونهم وأكبرهم شأنًا :

- « لا تقلقى .. لم نختطفك إلا من رقابة ( لوثر ) الصارمة .. كان لا بد أن نلجاً لهذا الأسلوب غير التقليدى .. سيارة تمر بجوارك ثم يخرج ( توم ) و يلقيان بك في المقعد الخلفي .. » وقال آخر يضع عوينات سميكة :

- « إنسا نمشل جـزءًا مـن جبهة الشائرين ضد (لوثر) .. »

وقال ثالث له شعر بني أشعت طويل جدًا :

- « وقد اتفقتا على أن (لوثغ) أقوى منا بكثيغ ..

لا يمكن مواجته دون ( سوبغمان ) .. »

ابتسمت في لطف وسألته:

- « هل أنت فرنسى ؟ »

- « نعم .. اسمى الحغكى هو ( تان تان ) .. أقول أن ( سوبغمان ) هو السبيل الأوحد لمواجهة ( لوتغ ) الذي قهغ العالم .. »

قال الأول كبير الشأن :

- « لهذا أتينا بك هنا لأننا نعرف أنك تعرفين كل شيء عن (سوبرمان) .. »

قالت وهي تدفن في كفيها وجهها:

- « أتتم مجموعة من الحمقى .. »

- « ريما .. ولكن لم ؟ »

- « إن كل ما أفعله وأقوله معروف لدى (لوثر) .. النمي منغمة بأجهزة التصنت .. ولن تمر خمس دقائق حتى يكون رجال (جو القدر) هذا كي يتولوا تحويلكم إلى (كفتة) .. »

قال لها ذو العوينات الغليظة :

- « لا تقلقى من هذا .. فقد قمنا بتلغيمك بجهاز يدعى (الكتوم) .. وهو يحجب كل إرسال لأجهزة التصنت في دائرتك .. »

- « (لوثر) لن ينخدع بهذا .. إنه ذكى كالثعالب .. وتوقف الإرسال هو رسالة واضحة جدًا لها خطرها .. سيعرف أتنى أتلاعب به .. »

- « هناك جهاز آخر اسمه ( الكاذب ) تحمله فى السوق الآن فتاة تشبهك وترتدى ثيابك .. ويالطبع هى قادرة على إقناع من يراها بأنها أنت .. بل إنها ترسل نفس الذبذبات .. »

هزّت رأسها مستكثرة كل هذا السخف :

- « (نمام ) - (كاذب ) - (كتوم ) ، التنى محاطة بأجهزة غريبة حقاً . وكيف عرفتم تردد ديدبات (لوثر ) ؟ »

- « هذا سركا الخاص .. إن لنا مصادرنا .. و ( لوثر ) ليس هو العالم الوحيد على وجه الأرض .. » نظرت لهم باسمة وسألت :

- « حسن يا شباب .. هل لي أن أتعرفكم ؟ »

قال أكبرهم شأتًا:

- « هذا شرف لنا .. لكننا لا نستعمل سوى أسماء حركية .. أنا ( كنج كونج ) زعيم هذه المجموعة .. وهذا الذي يرتدى العوينات هو ( توم ) .. إنه ذكى كالقط ، ويعتبر هو العالم لهذه المجموعة .. أما الآخر ضنيل الجسد فيشبه الفأر ( جيرى ) .. ثم أنت قد عرفت الفرنسى ( تان تان ) .. »

ضحكت في مرارة .. وسألت :

ــ « وأين ( ميكى ) ؟ » ــ

- « لقد قتله رجال (جو القدر) منذ شهرین .. لقد کان من خیرة رجالنا ، ولم یتکلم حتی وهم ینزعون اظفاره .. »

ـ « يا للهول ! إن أظفارًا أكثر من اللازم تُستزع هذه الأيام .. »

ثم رفعت عينيها إلى كبيرهم متسائلة :

- « والآن .. ماذا تريدون منى بالضبط ؟ »

\* \* \*

- « أتت ترين هذه الآلة وتتساءلين عن كنهها .. ليس في الأمر لفر ما .. إن روايات الخيال العلمي كلها اتفقت على أن آلة الزمن لا بد أن تشبه كرسى طبيب الأسنان .. وستكون هذه أول آلة زمن فى التاريخ تشبه كرة الأعماق ..

« أنت تحسبين أننا واهمون أو مخرَفون .. الواقع أن الأمر بيدو كذلك .. لكن عالمنا العظيم د. (هاوسمان ) قد جربها مرارًا ووجد أنها فعالة .. لقد زار (كليوباترا) في قاربها .. وحضر حوار (هاتيبال) التاريخي مع (سكيبيو) الإفريقي .. وتأكد من أن (هتلر) لم ينتحر كما حسب السوفييت ..

« الأمر سهل كما ترين .. ستجلسين داخل الكرة في هذا المقعد .. ثم تديرين قرص الساعات \_ قرص الأيام \_ قرص الأيام م قرص الشهور \_ قرص الأعوام .. وتضغطين الزرّ الأحمر المكتوب عليه (ابدأ) ..

« عندها تنتقلين برحلة سهلة إلى الساعة التى تريدينها فى الماضى .. ويمكنك مفادرة الكرة للتفاعل مع الأحداث ..

« فما إن تنتهى مهمتك حتى تعودى إلى الكرة ، وتختارى تاريخ اليوم والساعة .. إن هذا سهل ويستطيع أى طفل أن يقوم به ..

« الدكتور (هاوسمان) ؟ إنه ليس بيننا للأسف .. لقد قبض عليه رجال (جو القدر) واتتزعوا أظفاره ..

« لكنه ترك لنا تعليمات دقيقة واضحة عن كل شيء .. وصياتة هذا الجهاز ليست عسيرة .. »

هنا جاء دور السوال الوحيد المنطقى وسط هذا كله ..

سألت ( عبير ) وهي تدور حول الكرة :

- « وما جدوى الرجوع للماضى ؟ »

- « يا له من سؤال ! طبعًا كى تقيرى مسار الأحداث الدامى الذى جعلتا تفقد (سوبرمان) .. » واصلت الدوران حول الكرة ..

كاتت بارتفاع قامة الإنسان ، وقد صنع هيكلها من مادة بوليمرية أقرب إلى البلاستيك اللين ، واختار لها العالم اللون الأحمر .. مما جعلها أقرب إلى لعبة بلاستيكية جميلة صنع (تايوان) ، ولم يبق سوى أن تباع في كيس من (النايلون) مع تعليمات بأن بها أجزاء قابلة للابتلاع ، وممنوع النعب يها للأطفال أقلل من ثلاث سنوات ..



سألت (عبير) وهي تدور حول الكرة : - د وما جدوى الرجوع للماضي ؟ ٤ ...

كيف تقدر هذه اللعبة الجميلة على اختراق الزمن ؟ عدد (كنج كونسج) يسألها وهو يرمق عدم التصديق على وجهها:

ـ « هل تقدرين ؟ »

فكرت حينًا .. ثم قالت :

« ربما أستطيع المحاولة .. لكن ما الذي جعلكم
 تثقون بي ؟ »

ـ « لأثنا لا نملك خيارًا آخر .. »

- « كل أصدقائي يقولون إنني جاسوسة لـ ( لوتر ) ..

وإننى قد أسلمته البروفسور ( ها كل هان ) .. »

- « مصادرنا في البيت الأبيض تقول إنك مكرهة .. » كان هذا لحسن حظها ..

فى تاريخ الثورات كان المتعاونون مع الأعداء يلقون أشنع الجزاء على أيدى المقاومة السرية .. وكان من الأعمال اليومية لرجال المقاومة الفرنسية سفى الحرب العالمية الثانية \_ قتل النساء اللواتى يتعاملن مع الألمان .. وفي أعقاب الحملة الفرنسية على (مصر) (قصفت) رقاب كل البنات اللواتي تعاملن مع جند (صارى عسكر) ، كما يؤكد (الجبرتي) ..

لهذا خطر له ( عبير ) عندما اختطفوها أن هذا هو جزاؤها على ما يحسبونه خيانة منها ..

لحسن الحظ أنهم يعرفون أكثر مما توقعت ..

\* \* \*

جلست أمام قرص الأعوام .. واختارت العام الحالى .. ثم أخذت شهيقًا عميقًا على سبيل الاسترخاء ، وراحت تقكر ..

ما هي الساعة المثلى التي كان يمكن منع القضاء يها ؟

إنها الساعة التى سيقت اقتحام رجال (لكس لوثر) لجريدة (ديلى بلانت) وقيامهم برش (الكربتونيت) الأحمر هناك ..

إنها الساعة الرابعة عصراً .. ثم اختارت الشهر واليوم ..

هل تضغط الزير ؟ لِمَ لا ؟

إن هذه ( فاتتازيا ) على كل حال ..

\* \* \*

كان الانتقال سلسنا والحق يقال .. لم تدخيل تبلك الدوامية الحلزونية التي تراها في السينما ، ولم تر أوراق النتيجة تعود لتغطيها ، أو حتى قىء الخواطر والذكريات المختلط الذى كانت تراه كلما سافرت إلى (فائتازيا) ..

لا شيء من هذا ..

فقط كان التوار حولها في لحظة .. تم لم يعودوا

فتحت باب الكرة .. وخرجت .. وأدركت أن جسم الكرة ساخن حقًا كما يحدث لمحرك السيارة بعد رحلة طويلة ؛ بل إن الجدار بدأ يلين قليلاً ..

أين هي ؟ بالتأكيد في وكر الثوار الذي ستدخله أول مرة بعد أيام .. وهو يقع خارج المدينة ..

مشت إلى الخارج لترى ضوء الشمس يغمر المروج .. ثمة أرنب مذعور فر حين رآها .. وصبى على دراجة يمر من بعيد .. رفعت عينيها للسماء كأتما بحافز خفى ..

رأت خطين من أزرق وأحمر يعيران الفضاء بسرعة ..

أغرورقت عيناها تأثرًا حين أدركت معنى هذا .. كان هذا هو ( سويرمان ) !

\* \* \*

راحت تركض في شوارع المدينة كالمحمومة .. لم يكن معها مال تستقل به سيارة أجرة ..

ووسط أتفاسها اللاهئة سرها أن ترى الناس الأمنين الذين لا يعرفون ما يداريه لهم الغد ...

وسرها أكثر أتها لا ترى الملصق القبيح ولا العلم الذي عليه رأس (لوثر) الأصلع، وتحته شعاره الشهير (أترك التفكيريا صديقي واتبعني . إن (الوثر) سيفكر بدلا منى ومنك) ..

سيارات الشرطة العادية تمر بها فلا ترتجف .. بعد تلاثة أشهر ستثير هذه السيارات رعب الجميع لأنها تعنى قدوم ( جو القنر ) ورجاله ، المستعدين للمشاغبة والتحرش أربعًا وعشرين ساعة يوميًا ..

أخيرًا ترى بناية (ديلي بلانت ) ...

تنظر في ساعتها وتدرك أن أمامها ساعتين .. تستقل المصعد وتضغط رقم الطابق ..

وهنا \_ عند الطابق الثاني \_ تدرك المقيقة المروعة . .

لقد تعطل المصعد!

## ٦\_ ومازالت المماولة معتمرة!

كلوستروفوبيا : (كلوستروم : مزلاج + فوبيا : خوف ) .. خوف غير طبيعى لدى التواجد في أماكن مغلقة أو ضيقة .

### \* \* \*

لكن (الكلوستروفوييا) لم تكن هي جل ذعر (عبير) في هذه اللحظة .. بل كان هناك ذلك الخوف المتوقع من فوات الفرصة ..

يقت الجرس مرارًا بإصبع متوترة ..

صوت أشخاص يقرعون الباب .. أشخاص يطلبون منها أن تتجلّد .. محاولات لفتح الباب ..

اللعنة ! إن الوقت يعضى ..

لاجدوى .. سنطلب رجال الإطفاء .. نصف ساعة آخر ا هؤلاء الحمقى لا يعرفون أن ( سويرمان ) نفسه موجود معهم في البناية .. لهذا صاحت وقد ألصقت فمها بالباب :

- « نادوا ( كلارك كنت ) ! »
  - « ماذا تقولين ؟ »
- « نادوا ( كلارك كنت ) ! »
- « ( جاك فلنت ) ؟ لقد توفى منذ عام يا آنسة ! »
   « ك ل ا ر ك ك ن ت يا حمقى ! »
  صوت الجدال .. ألن ينتهى هذا أبدًا ؟ ثم حمدًا لله !
  إن المصعد يعود إلى التحرك كوحش مريض شفى
  فجأة ..

هو ذا الطابق .. ينفتح الباب كأنه يتمنى ألا ينفتح .. وجوه عدة تلقاها وهى تهرع إلى الخارج ، وصديقة تسألها :

- « هل كان هذا رهيبًا ؟ (لارا) ! لماذا تجرين ؟ » ترد وكعبا حذاتها يقعقعان فوق أرضية الردهة :

- « أجرى من المصعد .. إنه يمثل لى ذكرى اليمة ! »

وتصل إلى غرفة ( المونتاج ) فتجده جالسًا على مقعده الأتبير .. بعويناته وبذلته الزرقاء التبي لا يستبدنها إلا نمامًا : (كلارك كنبت ) الذي هو (سويرمان) .. إنه ما زال حيًا ..

تجذب مقعدًا وتجلس جواره ..

- « مرحبًا ( لارا ) .. بيدو عليك الذعر .. » حتى فى ( فاتتازيا ) بصعب عليها أن تصدق أنها تجلس جوار شخص ميت منذ ثلاثة أشهر .. قالت له وهى تعب الهواء فى جشع :

\_ « ( سويرمان ) ! يجب أن تقر الآن .. »

- « هذا طلب غير معتاد .. وما السبب ؟ »

- « (لوثر) .. إنه سيقتلك خلال ساعة .. رجاله ..
 ( كريتونيت ) أحمر .. إنه يعلم .. (لوثر ) .. »

إن التنفس عادة سيئة لا يمكن التخلص عنها .. حتى لو كانت الكلمات أكثر أهمية من الأنفاس .. لكنه تلقى الرسالة على كل حال ، واتسعت عيناه رعبًا وعاد يسألها هامسًا :

\_ « من قال لك هذا ؟ »

\_ « كف عن الأسئلة المملة .. و .. نفذ .. نفذ ما أقول .. هناك متسع من الوقت فيما ... فيما ... » أغلق الملف الذي أمامه ونهض .. لقد نجا ! نظر لها نظرة لم تفهم معناها ، ثم هرع يتوارى في الردهة خارج الغرفة ..

هنا سمعت الصراخ ..

#### \* \* \*

كان هناك دخان .. لكنه لم يكن أحمر ..

كان هناك حريق .. حريق عادى جددًا .. وتُمة أشخاص يصرخون ويركضون في الممر .. وعبارة تتردد (حريق في المطبعة) ..

لا بأس .. هذه مشكلة عادية تحدث في كل مكان ..

- « إن ( جاك ) محاصر وسط ألسنة اللهب ! »
  - \_ « (ریتشارد ) کذلك ! »
  - \_ « هل رجال الإطفاء ؟ »
- « لقد رحلوا ! وجدوا أن المصعد قد تحرك

« ···· 3

خرجت إلى الردهة التي يملؤها الدخان ، وتمنت ألا يسمع (سويرمان) أو يشم شيئًا من هذا ..

\_ « ( كلارك كنت ) بالداخل أيضًا ! »

سمعت العبارة فتصليت في هلع ..

هذا هو (سوبرمان) .. بالطبع لن يترك اثنين من الأبرياء يحترقان دون أن يتدخل حتى لو كانت حياته الخاصة مهددة ..

لكن الوقت يمر .. يمر بسرعة جنونية ..

واستطاعت أن ترى الدخان يفعم الردهة ، وترى أشباحًا تتحرك هذا وهناك .. ثم أدركت أن الضباب ينقشع .. ينقشع بمعجزة ما .. حتى صارت الرؤية واضحة تمامًا .. كأنه فيلم يدور بصورة عكسية حيث يخرج الأشخاص طائرين من الماء ، وتتجمع شطايا الزجاج لتصنع كوبًا أتيقًا ..

فى اللحظة التالية برز (كلارك) .. كان يترنح لكنه يجر وراءه (ريتشارد) من سترته .. ثم تركه على الأرض وعاد إلى داخل المطبعة .. وسرعان ما ظهر وهو يجر (جاك) ..

ورأته يهرع إلى النسافذة ، فيتأكد من أن أحدًا لا يراه .. يتظاهر بأخذ شهيق عميق ثم يصدر زفيرًا هائلاً فتخرج من صدره سحابة من الدخان الأسود الكثيف ..

لقد استنشق النيران والدخان في رئتيه! هذه هي الطريقة التي قرر أن ينقد الموقف بها دون أن يفضح سره.

ويعود إلى الردهة حيث احتشد المحررون حول

(جاك) و (ريتشارد) .. فيتأكد من أن التنفس الصناعي يجرى بنجاح ..

يقول له أحد المجررين وهو يمسح رأسه :

- « كان هذا حظا سعيدًا يا ( كلارك ) .. »

فیقول (کلارك) و هو یتظاهر بالارتباك .. یمثل دور رجل جبان فوجئ بكارثة نم یتوقعها :

- « لقد الطفأت النار فجأة .. لا أدرى السبب .. لا بد أنه العرق الذي سال منى ! »

فيقهقه الرجال في مرح .. ويقول أحدهم :

- « لكنك أنقذت الرجلين .. صحيح أنك فعلت هذا بعد ما انتهى الحريق لكنه عمل لا بأس به .. »

- « إن المواقف الحرجة تظهر الرجال .. »

هنا تدنو هي منه .. فتجذبه من نراعه منتحية جاتبًا .. وتقول هامسة :

- « كان هذا رائعًا .. والآن جاء دورك كى تنجو بنفسك .. »

« .. Yla .. Yla » -

وتنظر إلى ساعتها .. قد ضاع وقت كثير .. لم يعد باقيًا له سوى دقائق .. ربما لو أخبرته بكيفية اغتياله لأحسن الاحتياط .. ربما لو نصحته بأن .....

هنا صاح أحد المحررين وهو يشير لنهاية الردهة : - « هناك دخان آخر .. لكنه .. لكنه دخان أحمر ! » ينظر الجميع نحو موضع إشارته .. وتهمس هى لـ ( سويرمان ) :

- « هذا هو .. أسرع بالهرب أرجوك ! »
فيتركها ويركض نحو غرفة جانبية ليستبدل ثيابه .. .
تلحق به هناك لتجده واقفًا أمام النافذة يرمق الضباب الأحمر الذى يتسرب منها .. والذى بدأ يفعم الحجرة .. كان بثياب ( سوبرمان ) الكاملة .. وما إن سمعها تدخل حتى هنف :

- « هذا الضباب .. إنهم يعفَسرون الجريدة ب ( الكربتونيت ) ! »

> كاد يغمى عليهما حين تذكرت هذا الموقف .. لقد عاشته للمرة الثانية ..

والآن كائت تعرف أنها ستعيش الماضى - ذات الماضى - بكل تفاصيله .. إن كل ما في الماضى من قسوة يتكرر ..

هرعت إلى قمة البناية متوقعة تغييرًا ما .. لكنها رأت ذات المشهد .. الصراع .. اللص الذي يحمل الكاميرا .. سقوط (سوبرمان) فاقدًا لقواه .. الطائرة تقلع به .. بكاؤها جاثية على ركبتيها ..

وأخيرًا - منهوكة القوى - نزلت فى الدرج لتغادر الجريدة .. إن الماضى لا يمكن تغييره .. ولا يمكن إحياء من مات ..

لقد عرف هذا الدرس (سويرمان) منذ زمن .. واليوم جاء دورها كي تعرفه بطريقة عملية مريرة ..

كانت سيارتها فى المرآب فاستقلتها هذه المسرة لتخرج بها من المدينة قاصدة وكر الثوار إياه .. وفى الطريق كانت تسمع الأخبار وتسمع القوم يتكلمون عن ظهور ( لوثر ) على شاشات التلفزيون ..

دخلت آلة الزمن .. وكادت تضغط الأزرار التى تعود بها إلى اللحظة التى جاءت منها ..

تُم خطر لها أن تجرب من جديد ..

أدارت القرص ليعود بها إلى ما قبل مصرع (سوبرمان) بعشر ساعات .. يبدو هذا مناسبًا لأنه سيكون معها في المكتب في هذا الوقت بالذات .. ستحذره بكلمات سريعة هستيرية ، ولسوف يتغير كل شيء حتمًا ..

\* \* \*

طبعًا سيكون مملاً أن أعيد وصف المشهد للمرة الثالثة ..

نعم .. ففى هذه المرة لم يكن هناك حريق فى جريدة (ديلى بلانت) .. لكن هناك زلزالاً رهيبًا فى (اليابان) .. زلزالاً شريرًا من النوع الذى يقتل الأطفال ويفوص بالأمهات ويقذف الأحجار على رءوس الشيوخ .. إن (اليابان) لن تتخلى كما يبدو عن هذه العادة الذميمة : عادة الزلازل .. وما كان (سوبرمان) ليستطيع ألا يتدخل حتى لو كان في هذا افتضاح سرة .. الحق أن عملية الإنقاذ استغرقت عشر ساعات إلا قليلاً ، وحين عاد ليسأل (عبير) عن الموضوع المهم الذي تبغى مفاتحته فيه ؛ كان الضباب الأحمر يفعم الردهة ..

و .. تكرر المشهد الدامى من جديد ..

\* \* \*

كفت ( عبير ) عن المحاولة .. فهى \_ مهما كان غباؤها \_ أذكى من سلحفاة الصحراء التى تمضى يومًا كاملاً تنطح صخرة فى فل طريقها ، دون أن يخطر ببالها الدوران من حولها ...
لقد أدركت أن تحدى الصخر وهم ..

الماضى لا يمكن تغييره .. ولفظة (لو) مضيعة للوقت الى جانب فتحها بابا للشيطان .. إنها حكالدموع - لا تنقذ شيئًا ..

لهذا أدارت المؤشرات لتعود إلى الحاضر .. وهي تلعن وضغطت الزر الأحمر في آلبة الزمن ، وهي تلعن مخترعها واللحظة التي اخترعها فيها .. فالأمل الكاذب قاس حقًا ..

لا بد من ممارسة اللعبة بقواعد الحاضر ..



### ٧ ـ معاولة جريئة أخرى ..

سألها ( كينج كونج ) غير مصدّق :

- « إذن .. فالماضى لا يمكن تغييره .. »

قالت وهي تنظر لساعتها:

... «قالها (سویرمان ) مرارا .. لکن لا ید من أن تجرب لتری بنفسك .. »

وأثار دهشتها أنها لم تتأخر فى الماضى سوى خمس دقائق بمقاييس الحاضر .. هذا طبيعى .. لقد اختارت ذات اللحظة التى بدأت السفر فيها ..

قال (تان تان) وهو يمسح بيده على شعره البنى المشعث :

- « وهذا الجهاز بلا قيمة إذن ؟ »

- « بمكنك أن تستخدمه للتحقق من ألغاز التاريخ .. إنه يصلح للدراسة .. لكنك لن تستطيع تغيير أى شيء .. »

ثم توقفت عيناها على المدعو ( توم ) ..

إنه يرتدى العوينات .. وله قامة وملامح تشبه (كنت ) إلى حد ما .. خطرت لها فكرة لا بأس بها .. لِمَ لا ؟

## \* \* \*

الدفعت مركبة (جو القذر) في شوارع المدينة .. يملؤها أوغاد بيحتون عن فرصة ما ، وهي لحظات يعرفها أهل المدينة ، ويعرفون أنه من الخطر الداهم أن يرى هؤلاء عجوزًا واهنا ، أو حسناء رشيقة ، أو تريا يوشك على ركوب سيارته الفارهة ..

كانوا يشربون علب الجعة بغزارة ، ويطلقون الرصاص في الهواء بغزارة أكثر ..

وفجأة ضغط السائق على الفرملة .. إى ى ى ى ! فاصطدمت وجوه الأوغاد بالمقاعد التى أمامهم .. وأطلق أحدهم سبة على حين صاح (جو القذر) وهو يبصق سيجاره ، ويصلح من وضع عصابة عينه السوداء :

- « ماذا دهاك أيها الجحش ؟ هل جننت ؟ » قال السائق مذعورًا وهو يشير لأعلى :

- « معذرة يا سيّدى مدير الأمن .. لقد رأيت هذا! »

رفعوا عيونهم إلى الاتجاه ذاته فرأوه ..

كان هو (سوبرمان) بشحمه ولحمه .. يقف على بناية منخفضة تعلى حاتوتا صغيرا ، وقد وضع قبضتيه في وسلطه ، وعباءته تتطاير مع الريح وخصلات شعره تنحدر في شمم على جبينه .. الحق أنه بدا كملصق لأحد أفلام (سوبرمان) أكثر منه حقيقة واقعة ..

هتف ( جو القذر ) في توحش :

- « مهرج ! أى أحمق يستطيع شراء هذه البزّة من تجار الأشياء الممنوعة ! »

ثم أشار إلى الأمام في صرامة :

- « أطلقوا الرصاص يا شباب ! تخيلوا أنه عيد الاستقلال ! »

ـ « يا هووووه! »

والطلقت الرصاصات نحو الرجل الواقف .. لكنه ظل كما هو : رجلاً واقفًا .. ابتسامة مستخفة على شفتيه ، بل إنه تتاءب للحظة فغطى فاه بظهر كفه كأثما يعتذر عن نومه في أثناء المحادثة .

يوم .. طاخ .. راتاتاتا ! بوم ! فلام !



كان هو ( سوبرمان ) بشحمه ولحمه . . يقف على بناية منخفضة تعلو حانوتًا صغيرًا . .

مهرجان من الطلقات لم ينته إلا حين أحس القوم أن الأمر لا مراح فيه .. هذا الرجل لا يخترق الرصاص جسده حقا ..

قال في مرح بصوته المجلجل:

- « التهى دوركم يا شباب وجاء دورى ! » واتسعت عيناه ..

على الفور شعر اللصوص في السيارة بأن شيئًا ليس على ما يرام .. إن أسلحتهم تسخن إلى حد غير معقد .. لا .. ليس هذا وهمًا .. إن الأسلحة تلتهب في أيديهم نارًا .. هذا حق !

وصرخوا وهم يرمونها بعيدًا .. وكان الوقت كافيًا قبل أن تنفجر بما فيها من ذخائر على قارعة الطريق .. صاح (سويرمان) ملوحًا بقبضته :

- « اذهبوا له (لوثر) وقولوا له إن عهده التهى .. فقط في اللحظة التي أحددها أنا .. »

وأمام عيونهم المذهولة ارتفع محلقًا في السماء ، وهو لا يكف عن القهقهة .. ضحكة انتصار واثق ..

إن وجوه رجال ( جو القدر ) لتعبر عن البلاهة خير تعبير ..

فى الكوخ الذى اتخذه الثوار الأربعة مقراً نهم ، جلست ( لارا ) تتأمل تنكر ( توم ) اللذى لم يكن أسطوريًا لكن لا بأس به ..

كان قد خلع عويناته وارتدى ثياب (سوبرمان) كاملة ، طبعًا كانت هناك عدة ألعاب تكنولوجية خاصة بالبروفسور (هاوسمان) قبل أن ينتزعوا أظفاره .. فمثلاً هناك شعاع الليزر الحرارى الذي يصوب من حزام البذلة ليحرق الأسلحة ، والجهاز المضاد للجاذبية الذي يتبح تحليفًا حرًا لمدة خمس دقائق ..

بعض الابتكارات فكرت فيها ( لارا ) / ( عبير ) في وقتها .. مثل الزجاج الواقى للرصاص الذى ثبتوا حاجزًا منه فوق البناية ، ووقف ( سوبرمان ) المزعوم خلفه وهو يتكلم ..

إن اللصوص الأغبياء يكونون ـ والحق يُقال ـ أغبياء .. ولو كان أحدهم قوى الملاحظة لرأى علامات الرصاص الشبيهة بالدوامات على الزجاج .. وكان هذا سيفسر كل شيء ..

لكن الخدعة كاتت كافية ، والآن يركسض اللصوص مولولين نحو (لوثر) - كما يفعل الكلاب الصغيرة

بعد ركلها \_ نيقولوا له إن (سوبرمان) عاد للحياة ..

\_ « لحسن الحظ أثنا سرقنا جنّة (سوبرمان) من مكانها .. سيعطينا هذا مصداقية أكبر .. »
قال ( كنج كونج ) وهو يشعل سيجارًا :

- « هكذا تكون الأمور .. ( سوبرمان ) يظهر فى عدة مواضع وتكثر الأقاويل ويرتجف اللصوص .. » أضافت ( عبير ) :

ـ « .. ولن يصدق (لوثر) حرفًا لأنه أذكى من هذا .. »

قال (توم) وهو ينزع عباءته ويلتقط أنفاسه:

- « إن كل هذا الذى نقوم به عبث .. فهو لن يحرر الأرض ولن يقتل (لوثر) .. مجرد جعل حياة (لوثر) مريرة لا أكثر .. »

قالت (عبير) وهي تجرب العباءة على كتفيها:

- « هذا حق .. لكنه سيجعل عصابات ( لوثر ) أقل حرية ، ولسوف يتعذبون في كل لحظة يمارسون جرائمهم فيها .. متوقعين أن يثب عليهم (سوبرمان) من السماء ... »

وتنهدت وقالت نصف شاردة الذهن :

- « هذا - طبعًا - توطئة لأن أغتال ( لوثر ) .. فأتا الوحيدة القادرة على ذلك .. »

- « ولماذا لا تفعلين ؟ »

- « إنه الخوف .. الجين كما تعلمون .. لكنى سأهزمه لا محالة .. »

ونظرت إلى ( توم ) باسمة ، وسألته :

ـ « هل کنت خانفا ؟ » ـ

- « فقط بمقدار الخوف الذي يشعر به أي امرئ يرى ست بنادق آلية مصوبة نحوه .. خاصة وهو لا يتق بموضوع الزجاج المصفح هذا .. »

ضحكت وقالت:

ـ « هذا حسن لأنك ستظهر ثانية مساء الغد .. في نفس الدور .. »

#### \* \* \*

كان موكب ( لوثر ) يشق شوارع العاصمة ، تتقدّمه الدراجات البخارية التى يطلق راكبوها الرصاص على كل من لا ينحنى احتراما ..

وفى المقعد الخلفى لسيارته (المرسيدس) السوداء التى أهداها له حاكم ولاية (المانيا) ؛ جلس

( لوثر ) يشرب الشمانيا .. وجواره ( لارا ) المتحدثة الرسمية باسمه .. كان غاضبًا بعض الشيء يقول والرغاوى البيضاء تحتشد على ركنى فمه :

- « ( سوبرمان ) عاد للحياة ؟ أى هراء ! الموتى لا يعودون للحياة حتى ولو كاتوا من ( كريتون ) .. فقط ( الزومبيون ) فى قصص الرعب يفعلون ذلك .. » قالت ( لارا ) وهى تراجع الأوراق التى تحملها : - « ربما .. لكن هذا الهراء يطير ولا يقتسله - « ربما .. لكن هذا الهراء يطير ولا يقتسله

الرصاص .. »
- « إن هذه الحيل بسيطة جدًا .. ولا تخدعنى .. »
ثم أردف وهو يصب مزيدًا من الشراب في كأسه :

- « لماذا لم يفعل كما يفعل ( سويرمان ) دائمًا ؟ لماذا لم يحلَق في الهواء ويقلب عربة (جو القنر ) بمن فيها ، ثم يهشم الأسلحة فوق رءوسهم ؟ لأنه - هذا اله ( سويرمان ) المزعوم - كان أقرب إلى ممثل المسرح الذي يجب أن يبقى بعيدًا عن الجمهور ؛ حتى لا يفتضح ( الماكياج ) البدائي الذي يضعه .. »

ابتلعت كلماتها .. ومن جديد شعرت برهبة ..

إن مشكلة هذا الوغد هي نكاؤه .. نكاؤه الخطر .. نكاؤه الخطر .. نكاؤه المبالغ فيه ..

كان المطر ينهمر فى غزارة ، وغدت الطرقات الطرقات الفريب الى بركة زنقة تلتمع عليها كشافات السيارات عديدة الألوان ..

وفجأة توقف الموكب ..

دنا أحد الحرس الشخصيين للحاكم العام ، فاتحنى جوار زجاج النافذة .. ضغط ( لوثر ) الزر ليهبط الزجاج ببطء ..

قال الحارس وهو يخرج السماعة من أذنه : - « معذرة سيدى .. ظننا أنك ترغب في رؤيـة هذا .. »

وأشار لأعلى ..

الحق أن المشهد كان يستحق الرؤية .. مشهد (سوبرمان) الذي يحلق فوق الرءوس وهو يلوح للجماهير التي احتشدت برغمها تحت الأمطار ..

إنه هو! هل هو طائر أم طائرة ؟ لا .. إنه (سوبرمان)! وتعالى هتاف الجماهير .. الكل يرفع وجهه وسط خيوط الماء المنهمرة من مظلته أو قبعته ويصرخ في فرح .. إلى أين أنت ذاهب ؟ تعال وخلصنا مما نحن فيه ..

في جنون صاح ( نوثر ) :

- « المهرج السافل! »

ووتب من العربة .. وصرخ في حارسه الخاص :

\_ « اهات هذه ! » \_

وانتزع المدفع ( العوزى ) من يد الحارس ، وصوبه للسماء وراح يضغط الزناد في جنون لتدوى الطلقات في كل صوب :

- « خَذْ هَذَه وهَذْه ! سأريكم أُلْه يموت كأى كلب ضال ً ! »

لكن ( سوبرمان ) واصل تحليقه مبتعدًا ..

هنا كان الحراس الآخرون قد تحمسوا ، فراحوا يطلقون الرصاص بدورهم على الهدف الطائر .. رائحة البارود والأمطار والرؤية العسيرة ..

دنا الحارس الأول من ( لوثر ) وهمس في أذنه :

- « سيدى .. هلا ركبت السيارة حالا .. »

« ? \* Link ? » -

- « إن الجماهير تثور .. بيدو أن شغبًا سوف .... » كان ذلك حين هوى قالب من القرميد على رأس الحارس ، فهوى على الأرض لتختلط الدماء بالأوحال ..

نظرت ( عبير ) إلى المشهد فشعرت بأن ( جهنم ) تتحقق على الأرض .. منات ـ بل آلاف ـ البشر يجنجلون في غضب ، ويتقدمون من الموكب ، وتطايرت قوالب القرميد التي يكفى عددها لبناء هرم رابع ..

ركب (لوثر) السيارة وهو يصدر اللعنات ، وأمر السائق بالتحرك .. على حين راح حراسه يفرغون طلقاتهم في كل من له صدر أو بطن من الثائرين ..

نظرت ( عبير ) إلى الوراء عبر الزجاج المبتل ، وأحست أنها ترى كابوسا ممطرا .. وفي الآن نفسه أدركت أن أصر الحراس قد انتهى .. فالجمهور سيمزقهم إربا ما إن تنتهى طلقاتهم .

واختلست نظرة إلى ( لوثر ) الذى كان يردد دون كلل :

- « الأوغاد! الدهماء! سأريهم! »
ثم رفع سماعة الهاتف طالبا الاتصال بالجنرال
(قنبلة) قائد الجيش .. فما إن جاءه صوته حتى صاح:
- « (قنبلة)! أريد بعض طائرات (إف - ١٦)
لتقصف وسط العاصمة! أريد كثيرًا من الدماء والرماد .. »

- « لكن هذا يا سيدى ..... »

- « اخرس ! أربد أن تكرر ما فعله ( هتار ) ب (وارسو ) .. »

« لكن ( هتلر ) لم يقصف مدينة ألمانية .. ولكن ..
 حسن يا سيدى .. الأمر ما تقول .. »

وابتعدت السيارة ، ولوت ( عبير ) عنقها لترى الانفجارات والدخان يتصاعد إلى عنان السماء ..

کان (لوثر) هو أول دکتاتور يحرق عاصمته منذ عهد (نيرون) ، إن لم تكن معلوماتي التاريخية قد خاتتني ..

> ومثّل (نیرون) کانت نهایته دانیه .. کانت موقدة بهذا ..

> > \* \* \*

أترك التفكير يا صديقى واتبعنى .. إن (لوثر) سيفكر بدلاً منى ومنك ..

ضغطت على زر جهاز (الكتوم) ثم قادت سيارتها خارجة من المدينة، قاصدة مئتقى الثوال ...

كانت - فى كل مرة - تخشى أن يعرف ذكاء (لوثر) الرهيب حيلتها ، لكنها كانت مطمئنة هذه المرة .. فهو فى حالة نفسية سيئة .. إن تأثير غضب الجماهير عليه كان ساحقًا ، وهو - ككل الطغاة - يثير جنونه أن يرى قدرة الناس على إظهار حنقها بعد ما حسب أنه روضهم تماما .. إنه دكتاتور لا يتظاهر بالديموقر اطية ، وهو لا يتوقع أن يهيم به الناس حبًا .. لكنه لم يتخيل للحظة واحدة أنهم يمكن أن يظهروا عداءهم له بهذا الوضوح وهذه الجرأة .. وإلى حد تمزيق حراسه ..

« الویل لی لو وقعت فی أیدیهم! » .. هكذا كان یفکر نیل نهار .. وهكذا صار أقل میلاً نمغادرة البیت الأبیض .. وصار أكثر عدانیة .. لكن ـ نشهد له بهذا ـ لم یصدق قط موضوع ( سوبرمان ) المزعوم هذا .. رجاله صدقوا .. وصاروا أقل حماسًا فی إظهار شرهم .. وكما قال ( جو القدر ) ذاته همسًا :

- « لو أن ( سوبرمان ) حى فما زالت أمامنا الفرصة كى نظفر بالسجن المؤبد بدلاً من الكرسى الكهربى .. » \*

وكان هذا شعور رجاله جميعًا ..

وقد منحهم ( لوثر ) مجاملة يستحقونها ، هى أنه وزع عليهم قتابل ( الكريتونيت ) .. يكفى الواحد منهم أن يقذفها على ( سويرمان ) كى تنتهى مشاكله للأبد ..

كان ( لوثر ) مضطراً لهذا الحل وإلا تمرد رجاله عليه ..

\* \* \*

دخلت ( عبير ) المقر الذي تنقى فيه ( كنج كونج ) ورجاله .. وقالت لها الوجوه الواجمة إن كارثة ما قد حدثت .. طبعًا حدثت كارثة .. وإلا من يخص هذا الجسد المغطى بملاءة بيضاء انتشرت عليها البقع الحمراء الدامية ؟

نظرت للوجوه .. ( كنج كونج ) .. (جيرى ) .. (تان تان ) .. من ينقص هذه المجموعة ؟ سألت عيناها (كنج كونج ) : « إذن فقد أصابوه ؟ » قالت عيناه الدامعتان : « نعم .. لكنه استطاع أن يطير إلى هنا .. »

سألته عيناها المغرورقتان : « كم طلقة أصابته ؟ » قال وهو يدفن وجهه في راحتيه :

- « كففنا عن العد بعد الطلقة الخمسين! »

- « إذن كان ( لوثر ) ورجاله يطلقون الرصاص على جثة طائرة ؟ »

- « نعم .. لكنهم لم يعرفوا هذا لحسن الحظ .. » الفجرت في البكاء وتهاوت جوار الجثة الدامية :

- « هذا ذنبى أنا .. لقد اقترحت عليه أن يطير فوق موكب ( لوثر ) ليعطى تأثيرًا قويًا .. وما كان بوسعه أن يحتمى بالزجاج المضاد للرصاص .. مسكين يا ( توم ) ! »

قال ( كنج كونج ) في أسى :

- « لقد كان يرتدى درعه المضاد للرصاص .. لكن الرصاص يخترق الرءوس أيضًا .. »

- « لا حل سوى أن نعتمد على أنفسنا في التوغة! » كانت هذه من الفرنسي طبعًا .. نكن ( عبير ) قالت في وهن :

- « إن هذا سيكلفنا دماء كثيرة .. وما زلت أعتقد أثنا نستظيع أن نستغل ( سوبرمان ) أكثر .. » - « ماذا تعنين ؟ »

- « سأشرح لكم ..... »

## \* \* \*

أخرجوا جسد (سويرمان) من عربة الإسعاف، بينما عدد من المسلحين يقف ليراقب الطريق .. لحسن الحظ لم يكن هناك واحد من زباتية (جو القدر).

كان الجسد بحالة جيدة إذا ما تجاوزنا عن اللون الأخضر الذي يصبغ البشرة كلها .. وقد استنتجت (عبير) أن لأبخرة (الكربتونيت) خاصية حافظة تمنع تعفن النسيج العضوى ..

انطلقت عربة الإسعاف مبتعدة ، على حين حملوا

الجسد العملاق إلى الداخل ، وقد أضفى وجوده رهبة صامتة على الموجودين ..

سألها (كنج كونج) وهو يريح الجسد على الأريكة:
- « ستفشّل هذه المحاولة بدورها .. فلم لا نختصر الجهد؟ »

قالت وهي تتحاشى النظر إلى وجه المتوفى : - « إن هذا يستحق المحاولة .. »

وتعاونوا على حمل الجسد إلى القاعة الجانبية ، حيث تنتظر آلة الزمن الكروية إياها .. وكانوا قد أعدوا الفراء والطعام ..

فتحوا الباب وحشروا الجنّة داخل الكرة حشرا .. ثم إن (عبير ) خطت فوقها لتتبوأ مقعدها أمام أقراص التشغيل ..

قال لها (جيرى) وهو يغلق الباب وراءها:

- « عودى لنا حية .. إن فقدك سيجلب لنا الدمار .. »

- « الأهم أن أعود مظفرة .. »

السحبوا من القاعة .. فأخذت شهيقًا عميقًا وتأملت الأقراص .. إن آلة الزمن تتصرك في الزمن جيئة



ثم إن ( عبير ) خطت فوقها لتتبوأ مقعدها أمام أقراص التشغيل ..

وذهابًا بسرعة البرق .. المطلوب في هذه المرة أن تتحرك آلة الزمن في المكان كذلك بنفس السرعة .. وهو ما أنجزه التوار خلال أسبوع ..

فى الماضى كان الوصول للقطب الشمالى يحتاج إلى رحلة شاقة بالطائرة ثم بالزحافات التى تجرها كلاب ( الهكسى ) . . أما اليوم فهى تستعمل تكنولوجيا د . ( هاوسمان ) التى طورها تلاميذه . .

أدارت القرص في اتجاه الشمال ، ثم ضغطت الزر الأحمر ..

## \* \* \*

الآن تشعر بأنها في فقاعة هو الله تحلق في الأجواء .. فقط هي واثقة من أن الفقاعة لن تنفجر .. هي ذي (ألاسكا) .. ثم مضيق (ماكلور) .. ثم .. الجليد .. الجليد في كل مكان .. أبيض لا نهاية له .. ولا تحفت لمحدد في كل مكان .. أبيض لا نهاية له ..

وارتجفت لمجرد رؤية المشهد .. مدّت بدها إلى معطف الفراء ذي القلنسة م فا

مدّت يدها إلى معطف الفراء ذى القلنسوة فارتدته ، ودسنت يديها فى القفازين السميكين ، واختلست نظرة الى الجثة ذات الوجه الأخضر التى ترمق السقف بعينين لا تريان ..

ارتجفت أكثر فأكثر ...

والآن ترى القطب الشمالى الرهيب من أعلى .. جبال الجليد حيث تجمد مئات المستكشفين .. والوديان المتجمدة حيث تزأر الدببة القطبية بانتظار أن تطل الفقمات من فتحاتها ..

راحت تداعب القرص بخفة وعيناها تفتشان عن قلعة (سوبرمان) السرية .. القلعة التي زارتها معه في تلك الليلة ..

آلها لم تنس منظر الجبل الذي تغفو القلعة فوقه .. استغرق البحث عشر دقائق حتى وجدتها .. تعلم أن الفتحة في الباب العملاق تسمح بدخول كرتها ..

لقد وصلت إلى هدفها أخيرًا ..

\* \* \*

كاتت القلعة مضاءة من الداخل بوهج فوسفورى ينبعث من الماسات التى جلبها (سويرمان) من كوكب (سيركاس) ..

الجدران الجليدية تشع برودتها القاتلة فى مسام جلدها .. مكان لا يستطيع سوى (سوبرمان-) أن يعيش به .. قَالْتَ لَلْقَلْعَةَ بَصُوتَ حَاوِلْتَ أَنْ يِكُونَ وَدُودًا : - « صَبِرًا يَا صَغَيْرِتَى .. إِنْ سَيِدَكُ عَالَدَ قَرِيبًا .. » ومشت بَيْنَ الأجهزة التي تقعم المكان ..

ها هى ذى ضالتها .. الزجاجة العملاقة التى تغفو بداخلها مدينة (كندور) .. جهاز التدفئة وجهاز الأكسجين يعملان بكفاءة تامة فى إمداد المدينة باحتياجاتها ..

وتذكرت ما حكاه لها (سويرمان) عن المدينة ..

لقد تعرضت لإشعاع تقليص سلطه عليها مجرم فضائى ، وكان إثر هذا أن صارت المدينة العملاقة فى حجم رقعة الشيطرنج .. وكان (جور - آل) أبو سوبرمان ) هو الذى وضعها فى هذه الزجاجة على أمل أن يجد طريقة لاستعادة حجمها الأصلى ..

لكن القدر لم يمهله ، واتفجر (كريبتون) بمن عليه .. واضطر (جور - آل) إلى إرسال الزجاجة إلى الأرض في نفس الصاروخ الذي أرسل ابنه الرضيع عليه ..

ومن يومها تعيش (كندور) في قلعة (سويرمان) بلا أمل ..

\* \* \*

كان جهاز الإشعاع يقف جوار المنضدة التى وضعت عليها (كندور) .. جهاز إشعاع للتقليص ، استطاع به (سوبرمان) مرارا أن يدخل الزجاجة ليزور أهل (كندور) ..

كيف كان يستعيد حجمه بعدها ؟ لا تدرى .. ريما تعرف من أهل ( كندور ) أنفسهم ..

المهم الآن أن هناك حقيقة واحدة: هذه الزجاجة تحوى الأحياء الوحيدين الباقين من (كريبتون) .. ولو خرج أحدهم منها لصار (سوبرمان) الجديد .. بل إنه \_ وهذا أفضل \_ من المحتمل أنهم يعرفون كيفية إعادة (سوبرمان) إلى الحياة ..

لاهنة راهت تجر جسد (سويرمان) العملاق إلى مجال جهاز الأشعة .. سال العرق من جسدها وعلى جبينها ، وتجمدت القطرات على أهدابها وحاجبيها لكنها تماسكت ..

و اخيرا القته القاء على المنضدة ، وسقطت فوقه وهي تغمغم :

\_ « عليك اللعنة ! إنك ثقيل كالخرتيت ... »

وبيد منهكة ضغطت زر الجهاز ، وتركت الإشعاع يغمرها دون أن تحاول التحرك .....

## \* \* \*

لم يحدث شيء ..

ما زال (سبوبرمان) ممددًا تحتها وهو ينظر لسقف القلعة الجليدى في غباء .. وما زال ....

لحظة ! هذا الجبل الجليدى لم يكن بجوارها ..
وهنا تذكرت أن هذه كانت مجرد قطعة جليد صغيرة
بحجم ظفر البد .. كانت هنالك على المنضدة جوارها
حين بدأت التجربة ..

ورفعت عينًا مذهولة لترمق القلعة .. القلعة التي تحوّلت إلى كون شاسع بالنسبة لها .. إذن فهو يعمل ! لقد قلصها الإشعاع هي و (سوبرمان) حقيقة .. والأرض الخشبية الخشنة التي تقف فوقها هي ذات المنضدة التي كانت تراها ملساء ..

سيكون لديها وقت كاف لتندهش نهذا الشعور فيما بعد ؛ أما الآن فواجبها أن تتسلق لأعلى حاملة جئة (سوبرمان) إلى أن تجد فتحة تسمح بدخول الزجاجة .. كلا .. لن تقدر .. على (سوبرمان) أن يبقى هنا ..

كانت الزجاجة العمالقة - التى صارت الآن فى دجم يسمح بأن يستوعب مدينة كاملة - على جانبها .. واستطاعت (عبير) أن ترى خرطوما هائلاً فى حجم أضخم خط أتابيب بترول يمكن تصوره ، يدخل من قطعة الفلين التى تسد عنق الزجاجة .. هذا هو خط الأكسجين الذى يسمح للمدينة بالتنفس ..

كاتت هناك فتحة عملاقة أخرى واضح أنها لخروج الهواء من المدينة .. كما كان هناك خرطوم عملاق آخر يخرج من جاتب الزجاجة يبدو أنه يلعب دور الصرف الصحى للمدينة ..

قررت أن أنسب الفتحات هي فتحة خروج الهواء .. بدأت تتسلق خرطوم الأوكسجين العملاق .. كان غليظًا لدرجة أن المشي فوقه كان هينًا .. وبالطبع كان عليها أن تترك الجثة بالخارج .. ووصلت إلى عنق الزجاجة فدخلت فتحة الخروج ، التي كان حجمها يفوق ( بوابة المتولى ) عشر مرات ..

إنها تمشى الآن في عنق الزجاجة حرفيًا .. ثم جاء الجزء المنزلق لأسفل فتركت نفسها تتحدر .. الحق أن فارق الحجم كان مروعًا لأنها ظلت تتدحرج حول نفسها لمدة ربع ساعة ..

فى النهاية وجدت أنها ممدّدة على الكلاً .. وعلى مرمى البصر تقف مدينة (كندور) تنتظر ، غارقة في الشمس الصناعية الحمراء التي تعكسها مصابيح هانلة الحجم تضيء نهارًا وتنطفئ ليلاً ..

نظرت لأعلى وأدركت أن العودة عسيرة حقا ..

إن الهبوط على سطح منحدر من الزجاج لهو أهون بالتأكيد من تسلقه .. يجب أن يزودها أحد بممصات كالرجل العنكبوت كى تنجح فى العودة ..

لكنها - برغم غرابة الموقف - كانت مستمتعة بكل شيء .. فما دام الهدف من (فاتتازيا) هو أن تحلم ، فبوسعها أن تستمتع بكل هذا ..

وأخيرًا رأتهم واقفين يرمقونها في ذهول .. ستة من أهل (كندور) .. كانوا يشبهون أهل الأرض تمامًا .. لكن ثيابهم مختلفة أقرب إلى ثياب لاعبى (الكونج فو) أو (الجيدو) في عالمنا ..

ووجف قلبها وهي تذكر نفسها بأن هؤلاء مخلوقات من الفضاء .. آخر الناجين من (كريبتون ) ..

دنيا منهم أحدهم .. ويصوت رخيم سألها سوالا حاسماً:

a ? # 12 99! S # 12 9! # " -

أه ! لقد نست حاجز اللغة .. طبعًا هنا يصعب أن تتوقع إجادة هؤلاء القوم للإنجليزية أو الفرنسية ، ومن الوارد أتهم لا يستعملون ذات إشاراتنا الإيمائية على الأرض

قالت محاولة أن تبدو واضحة :

- « ( سـويرمــان ) .. هــل تعرفــونــه ؟ ابـــن (جور \_ آل ) .. إنه في مأزق .. كنت أريد العون .. » تبادلوا النظرات .. كانت قسماتهم دقيقة جدًا وأقرب إلى الجمال المثالي بالنسبة لنا نحن سكان الأرض ..

أخيرًا قال أحدهم بصوت رخيم هادئ :

- « إننا تعرف هذه اللغة يا امرأة .. لقد تعلمناها من مراقبة ( سويرمان ) على شاشة الراصد .. »

ثم الحنى نحوها يتأملها في اهتمام:

- « تقولین إنه في ورطة .. هل تعنین أنه جریح ؟ » في حرج قالت :

\_ « بل أسوأ .. أعتقد أنه .. احم .. ميت ! »

اتسعت عينا الرجل ذهولاً ، واستدار لينقل الخير للآخرين بلهجة ملهوفة ، فتصاعدت الكثير من الآهات والد (أوه) والد (ياه) .. على حين عاد الرجل يسألها وقد اتخذ سيماء من يعرف ما ينبغى عمله :

\_ « أين هو ؟ »

أشارت لأعلى وغمغمت :

- « خارج الزجاجة .. ( كربتونيت ) .. »

- « حسن .. الحقى بنا إلى المدينة .. وسنرسل نحن طائرة حلقية كى تجلبه ها هنا .. » وهتف آمرًا امرأة تقف بقربه :

- « ( كليا ) .. اطلبي مجلس الحكماء حالاً ! » -

\* \* \*

# ٩\_ الصفقية ..

يتكون مجلس الحكماء في (كندور) من تلاتين شيخًا ممن تجاوزوا الأربعمائة عام في السن .. فهذا السن يعنسي بلوغ ذروة الحكمة بالنسبة لأهل (كريبتون) ، خاصة وأن تقدم الطب جعل كلمة (خرف الشيخوخة) لفظة من تراث الماضي ..

وكان أعضاء المجلس يضعون خوذات التخاطر ، ويفكرون جميعًا في حلّ أية مشكلة تعرض عليهم ، وتصب الخوذات جميعًا في جهاز حاسب آلى يقوم يترشيح الإجابات واختيار أفضلها .. ثم ينطق بإجابة وحيدة وافية ..

# \* \* \*

ولم تكن ( عبير ) بالخارج لترى ذلك المشهد الذى لا يُصدق .. مشهد الطائرة الحلقية \_ وتشبه مقعدًا فوقه ضفيرة حلزونية لا تكف عن الدوران \_ وهى ترتفع لأعلى لتغادر الزجاجة .. ثم يلتقط طيارها جسد

(سوبرمان) ليضعه على ركبتيه ، ويرتفع من جديد عائدًا إلى الزجاجة ..

لم تر هذا المشهد ، ولو رأته لتساءلت : « ما دام أهل ( كندور ) يغادرون زجاجتهم بهذه السهولة ، فما هي المشكلة في خروجهم إلى العالم الخارجي ؟ »

كاتت الإجابة ستكون: إن إشعاع التكبير لا توجد منه سوى جرعات معدودة لا تكفى إلا لرحالت (سوبرمان) من وإلى الزجاجة ، ولو غادر أحد سكان (كندور) زجاجته لصار خارق القوى ، لكنه سيظل بحجم نملة .. مجرد نملة خارقة ..

ثم إن هواء الأرض المفعم بالنتروجين لا يناسب رئات سكان (كندور) ، الذين اعتادوا على استنشاق تركيز مائة بالمائة من الأوكسجين ..

لهذا رضى هؤلاء القوم بحياة النمل التى يعيشونها فى زجاجتهم ، واعتبروا (سوبرمان ) ـ ابن كوكبهم \_ أبًا وراعيًا لهم ..

وكاتوا يعرفون أنه لن يتخلى عنهم أبدًا ..

لهذا كانت صدمة وفاته أقرب إلى صدمة وفاة أب للجميع .. وأول ما يفعله المصدوم هو تصرف بسيط جدًا : لا يصدق ..

لم يصدقوا ما حدث ..

فقط حين تمدد الجثمان الأخضر أمام مجمع الحكماء ، أدركوا الحقيقة .. فهم كاتوا يموتون في (كندور) ويشيخون ، لكنهم كاتوا يعرفون الخواص المنيعة للشمس الصفراء ، ويتوقعون أن يعيش (مويرمان) بعدهم جميعًا ..

يا للكلمات التى قيلت .. والأشعار التى ألقيت على الجثمان إلقاء! لقد نجموا فقط فى جعل (عبير) تسكب لترين من الدموع ، وكانت تتوقع أن يقدموا لها حلولاً باترة ..

أخيرًا صدر صوت الحكمة من الحاسب الآلى الذي يمخص الآراء .. قال يصوت آلى رتيب :

- « لقد هلك ( سويرمان ) جزاء شجاعته .. »

نظرت (عبير) إلى صفوف الشيوخ الذين جلسوا كما في مدرجات الكرة ، والخوذات على رعوسهم فبدوا كقردة عجوز تنظر من فوق غصون الأشجار إلى واقد جديد ..

قالت في جنق :

- « هل هذا هو كل ما لديكم ؟ »

قال الصوت برتابة :

- « نحن نسير قدمًا إلى المخطط الذى وضعه (سويرمان) بنفسه .. المباريات الأوليمبية بين شباب (كندور) من أجل اختيار أفضل شبابنا وأقواهم .. هذا الشاب سيرتدى ثياب (سويرمان) ويخرج من الزجاجة ، ثم ينال واحدة من الجرعات الخمس الباقية من أشعة التكبير .. وهكذا يولد (سويرمان) جديد! » بدت الفكرة جيدة بالنسبة لـ (عبير) .. على الأقل هي تعيد السلام إلى الأرض بعد طول غياب ، وإن لم تعد لها (سويرمان) الأصلى الذي أحبته ..

قالت في شيء من حماس:

- « لا باس .. متى بيدا هذا ؟ »

- « بمجرد أن تنتهى إجراءات الدفن .. »

هنا نهض أحد المواطنين من مقعده ، ولوّح بيده :

- « المواطن ( جيريال ) يطنب الكلمة .. »

كان هذا المواطن (جيربال) عجوزا، محنى القامة ، له رأس عملاق ، أصلع ، احتقن بالأوردة .. وتساءلت (عبير) عن سبب عدم انضمامه إلى مجلس الحكماء ما دام تجاوز ـ بالتأكيد ـ ألف عام من العمر ..

قال (چیربال) بصوت بناسب مظهره:

- «سادتی الحکماء .. قبسل أن ندفن ابن (جور - آل) العظیم أری أن نجرب شیئا .. اختراعا ابتكرته منذ أعوام وعرضته علی (سوبرمان) .. لكنه رأی فیه خطرا أی خطر .. إن هذا الجهاز بدعی (كربتوكلیر) .. وهو قادر علی تصفیة (الكربتونیت) من دم ضحایاه .. »

- « فليوضح لنا المواطن وجهة نظره أكثر .. » نهض ( جيربال ) .. وتقدم بخطا متعترة كليلة ليقف أمام المجلس .. وأمام جثمان ( مسويرمان ) .. تذكرت ( عبير ) لوحة ( درس في التشريح ) التي رأتها لرسام نسبت اسمه (\*) .. كان المشهد شبيها بهذا إلى حد ما ..

قال ( جيربال ) بصوته الواهن الرقراق :

- « تلاحظون يا سادة أن جسد (سوبرمان ) لم يتعفن .. وهذا يخالف كل قواتين الطبيعة التى تنطبق على أهل الأرض وأهل (كربتون ) سواء .. الحقيقة

<sup>(\*) (</sup>رمبراندت ) .. رسام هولندی .

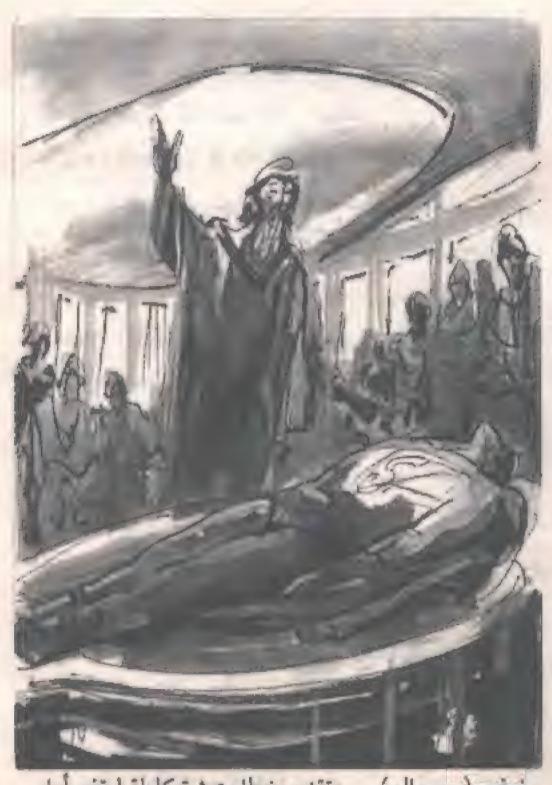

نهض ( جيربال ) . . وتقدم بخطا متعشرة كليلة ليقف أمام المجلس . . وأمام جثمان ( سوبر مان ) . .

أنه لم يمت .. إنه في حالة (إحياء مؤقت) بفعل (الكربتونيت) .. تسمم هو كأى تسمم آخر .. » دوري صوت الحاسب الآلي يسأله :

- « والمطلوب لإرالة هذا السم ؟ »

- « إنه (الكريتوكلير) يا سادة .. ظننت أتنى أوضحت هذه النقطة .. لكن هذا الاقتراح ليس هيئًا .. »

« إن ( الكربتوكلير ) يحتاج إلسى إجراء دورة تبادلية مع شخص آخر سليم .. بمعنى أتنا سنأخذ دم ( سوبرمان ) .. ونحقته في دم المتطوع .. ثم نسحب دم المتطوع وننقيمه ونعيده إلى جسد (سوبرمان ) .. »

لم تكن (عبير) تعرف أن هذا التطبيق يتم استخدامه مع مرضى الفشل الكبدى منذ زمن بعيد .. لكن مشكلته الدائمة هى السؤال الأخلاقى : نماذا نقتل واحدًا لنحيى آخر ؟

وكان هذا هو الوضع مع اله (كربتوكلير) .. فحسب ما قالمه الأخ (جيريال) ، فإن المتطوع

الذى سيستبدل بدمه دماء (سويرمان) لا بد أن يهلك . إن (الكربتونيت) سام لكل أهالى (كريبتون) أقوياء كانوا أو عاديين ..

صاحت ( عبير ) صادقة :

- « ولماذا يكون المتطوع من (كريبتون) ؟ أنا مستعدة تمامًا »

قال ( جيربال ) بصوت ساخر واهن :

- « يا صغيرتى .. نحن لا نعرف أي شيء عن دم الأرضيين .. إننا نتشابه في المظهر حقا .. لكن دمينا قد لا يتطابقان إلى هذا الحد .. قد يكون خلط الدمين خطرًا .. »

- « إذن من يتطوع ؟ »

اهتز رأس (جيربال) الأصلع .. وغمغم:

- « يسرنى أن أسدى هذه الخدمة الأخيرة لابن (جور - آل ) . . »

- « لا يا ( جيريال ) .. أتت .... »

- « أنا ماذًا ؟ لقد رأيت كل شيء وجريت كل شيء .. والمزيد من الحياة لا يعنى لي سوى المزيد من الملل .. »

وإلى مجلس الحكماء استدار ليقول فى تؤدة : - « إننى أضع نفسى تحت تصرف المجلس الموقر .. »

#### \* \* \*

راح الجهاز غريب الشكل يهدر .. تنبعث منه أنوار حمراء وزرقاء كأنه لعبة أطفال جميلة الشكل .. وعلى إحدى المنضدتين تمدد جسد (سويرمان) .. وعلى الأخرى تمدد (جيربال) كقرد عجوز ضامر ..

قال (جيربال ) لمساعده الذي وقف جوار الجهاز :

- « الآن يا ( نمسيس ) .. »

جذب المساعد مقبضًا ، فراحت الأنوار تتوهيج وصدر صوت أزيز غريب كحشرجة الموت لدى فرس النهر (ويعلم الله أتنى لا أعرف كيف يكون ) ..

وساد الصمت هنيهة ..

بعدها أدركت (عبير) أن شيئًا حقيقيًّا يحدث ..
كان اللهون الأخضر يرول من على قسمات (سويرمان) ببطء .. ببطء .. وخيل له (عبير) أن ركن فمه الأيمن اختلج لحظة .. ثم سمع الجميع أنينًا ..

نظروا لـ (جيريال) فوجدوا وجهه أخضر .. وعينيه شاخصتين إلى السماء .. ثم سمعوا الأنين من جديد ..

هذه المرة كان صادرًا من ( سويرمان ) ..

\* \* \*

## خاتمة

فى حفى مهيب واروا جثمان ( جيربال ) التراب ..

إن أهل (كريبتون) كاتوا يدفنون موتاهم مثلنا ، وكان المشهد بحق مؤثرًا خاصة حين الطلقت أبخرة الد (سورجا) معلنة أن الفقيد هو من أبطال (كريبتون) الخالدين ..

طوق ( سوبرمان ) كتف ( عبير ) بيد قوية ، وقال للرجال :

- « لا أدرى ما أقول .. إن (كندور ) قد غمرتنى بكرمها .. أكثر مما تقدر الكلمات والأفعال على التعبير .. »

قال له زعيم (كندور):

- « لا داعى للكلمات .. عليك بأن تعود إلى الأرض الآن .. »

نظر له ( عبير ) ثم أمسك بيدها .. ومن أعلى

هبطت الطائرة الحازونية كى تحملهما الى خارج الزجاجة .. حيث أشعة التكبير .. »

## \* \* \*

هذه المرة لم تشعر بالبرد ولا بالخوف ..

كانت ملتفة كقطعة صغيرة فى عباءته المنيعة ، وهو يحلق بها بسرعة البرق فوق القطب الشمالى .. نحو الجنوب ..

قالت له همسا :

\_ « عدت للماضى كى أحاول إتقادك .. »

ابتسم .. وغمغم:

- « لماذا ؟ حسبتك وعبت الدرس جيدًا .. لا يمكن تغيير الماضى .. »

- « لا تصدق حتى ترى .. »

تُم أردفت :

- « وأرسلت ممثلاً يلعب دورك .. لكنهم فتثوه .. » قال لها وهو يتحفز :

 - « يبدو أن لديك ذكريات جميلة حقًا عن فترة غيابى .. لكن دعينا من هذا الآن .. إتنا ندنو من البيت الأبيض .. » همست فی توتر وهی تری أضواء (واشنجتون) من بعید:

- « حُدْ الحدر .. فهم جميعًا يحملون قسابل ( الكربتونيت ) الأن .. »

- « من هم ؟ » -

- « لا أدرى إن كنت تعرفهم .. هى ألعن مجموعة من شذاذ الآفاق .. منهم ( مجنون ) و ( قنبلة ) و (جو القذر ) .. »

- « آهاه .. أعرفهم جميعًا .. كلهم أعدائى كما يقول .... »

- « كما يقول (رجائى عليش ) (\*) .. »

- « حسن .. والآن أريد منك أن تبقى ها هنا ، وتستعدى ثكتابة أروع مقال كتبته في حياتك .. »

وهبط بها فوق قمة ناطحة سحاب ..

فك عنها عباءته ، وسأنها في رفق :

- « هل تشعرين ببرد ؟ »

 <sup>(\*)</sup> أديب مصدرى موهوب كتسب روايتى ( لا تولد قبيضا )
 و( كلهم أعدائي ) ، ثم انتحر بسبب تجاهل النقاد لموهبته .

- « لا .. لكن غد سريعًا .. »

ووقفت ترمقه وهو يحلق مبتعدًا ، ليختفى فى الظلام ..

## \* \* \*

وكان (لوثر) جالسًا في المكتب البيضاوي يملى على سكرتيره آخر أوامره .. تورة في (الصين) ؟ أريد صاروخًا برأس نووى هناك .. زيدوا الضرائب على ولاية (المكسيك) وولاية (موزامبيق) .. اطردوا مليون موظف من أعمالهم في أنحاء العالم .. أنا لا أطعم الكسالي ..

هنا رأى الحذاء المطاطى الأحمر يخطو بتودة فوق البساط الإيراني الفاخر .. كان الظل يغمر وجه وجذع القادم فلم يتعرفه ..

قال له في ضيق :

\_ « من أنت ؟ هل تريد شيئا ؟ »

ثم تميز ملامح الوجه .. والشعار على الصدر ..

- « i ( سويرمان ) ? »

ابتسم ( سوبرمان ) ساخرا ، ولم ينطق بشيء ..

هتف (لوثر) وهو يمذيده في درج مكتبه:
- «صيرًا أيها المهرج! سنعرف حالاً ما إذا كنت .....»

واتنزع بندقية آلية مرعبة الشكل ، وصوبها إلى الرجل الواقف أمامه وأفرغ خزينة كاملة من الطلقات .. لم ينس التصويب على البرأس ليتأكد من أنه لا يرتدى درعا مقاوما للرصاص .. إن أشياء كهذه لا تغوت ( لوثر ) ..

فى النهاية ألقى البندقية جانبًا .. وأكمل عبارته : - « ... مهرجًا أم لا ... »

كان دخان الطلقات يفعم هواء الحجرة .. وبدا (سوبرمان ) كأتما يقف فى فوهة بركان مشتعل .. وظهر رجال يهرعون من كل صوب على صوت الطلقات ..

أخيرًا همس ( لوثر ) وهو يتراجع :

- « هذا سخف .. أنت ميت ! »

- « إن من يرفض الواقع هو خاسر ردىء يا ( نوثر ) .. » وقبل أن يفهم (لوثر) ما يحدث ، كان (سويرمان) قد وثب فوقه ليحتضنه - كأم حنون - بين نراعيه ، ثم يكسر الزجاج ليحلق به في القضاء المظلم ..

ولم ينس ( سوبرمان ) أن يقول بصوت عال :

- « لا تنصرفوا يا رجال .. سأعود فورا! »

تبادل رجال ( لوثر ) النظرات ، وابتلعوا ريقهم ...

\* \* \*

- « ألت لن تقتلنى يا (سوبرمان) .. إن قسمك بمنعك من فكل ذبابة! »

قائلها (لوثر) في غل وهو يوشك على قضم وريد عنق (سويرمان) الملامس لفمه .. لولا \_ بالطبع \_ أن هذا سيهشم أسناته ..

قال (سوبرمان) باسمًا وهو يزيد من سرعة طيراته:

- « كنت أتمنى هذا لكنه مستحيل .. »
  - « إذن إلى أين ؟ »
- « إلى ما هو أسوأ من الموت! »

ازدادت سرعة الطيران وبدأت حلقات من اللون



كان (سويرمان ) قد وثب فوقه ليحتضنه - كأم حنون - بين ذراعيه ، ثم يكسر الزجاج ليحلق به في الفضاء . .

الأسود والفوسفورى تحيط بهما ، فيخترقها (سوبرمان) دون تردد ..

- « ( سوبرمان ) .. أنت تخترق حاجز الزمن ! » قالها ( لوثر ) وقد بدأ يفهم .. فقال ( سوبرمان ) :

ـ « لقد فهمت .. »

- « ولكن لماذا ؟ »

- « سترى حالا . . »

كان هناك مستنقع .. وغابة من (السرخس) .. و و و السرخس ) .. و و و و السركان قصى يتصاعد منه بخار أسود كثيف .. و فى السماء تحلق طيور غريبة المنظر ..

هناك توقف (سوبرمان) وأنزل فريسته ..

صاح ( لوثر ) وهو يرمق ما حوله :

- « أين نحن بحق السماء ؟ »

- « نحن فى الحقبة ( الباليوزية ) من عصور ما قبل التاريخ .. وهى السجن الذى اخترته لك ! » - « هل تعزح ؟ إتنى هنا سأكون فريسة باردة لكل العظايا ، ما لم يقتلنى بخار الكبريت هذا .. »

رفع (سويرمان ) صدره ونظر للسماء ، وغمغم :

- « جرب استعمال ذكاتك .. من يدرى ؟ لربما اخترعت آلة زمن من لحاء الأشجار وعظام طيور (التيروداكتيل) .. »

ويداً يرتفع في السماء محلقًا ، فصاح ( لوثر ) في جزع وهو يلوح بقبضته ، غير قادر على تصديق أن هذا حقيقي :

- « قاتل ! أثنت تعرف أن ما فعلته هو القتل البطىء ! »

- « ليس قتلاً يا ( لوثر ) .. فكر فى الذين احترقوا بقتابلك فى قلب ( واشنجتون ) ، وأحمد الله على أتنى لم أعاملك بالمثل .. »

قال (لوثر) شيئًا .. لكنه كان قد صار بعيدًا جدًا ..

أشبه بعظمة ديناصور ملقاة بجوار المستنقع ..

\* \* \*

استسلم لصوص (لوثر) على القور قلم تعد منهم مشكلة ..

وبدأت حكومات العالم تستعيد استقلالها ، وعاد

الرئيس الأمريكي إلى البيت الأحمر ليعيد طلاءه بالبلاستيك الأبيض من جديد ..

وجلست ( لارا ) / ( عبير ) جوار ( سوبرمان ) فوق تمثال ( لنكولن ) بهضبة ( راشمور ) ، يصغيان لأغنية الصمت ..

قال لها وهو يتأمل الوادى المترامي أمامه :

- « الحق أن ( لوثر ) حقق لأمريكا حلمًا قديمًا : أن تكون هي حاكمة العالم .. »

- « وهل كنت تتمنى هذا ؟ »

- « بالطبع لا .. إن واجبى هو أن تحافظ الشعوب على استقلالها وحريتها وتفردها .. أحياتًا أحلم بعالم موحد بلا حدود ولا حروب ولا جوازات سفر .. لكن دون أن تسيطر عليه دولة واحدة .. »

ثم قرب رأسه من رأسها وقال:

- « هل تعرفین ؟ لقد بدأت أفكر من جدید فی موضوع إضرابی عن الزواج هذا .. »

- « وهل تعرف ؟ إتنى ..... » كليك كليك ! نظرا للوراء فوجدا الشكل الذي تعارفنا على تسميته (المرشد) .. كان يداعب قلمه الزنبركي في صبر، وعلى وجهه ابتسامة سمجة ..

- « قد حان الوقت يا (سوبرمان) .. ساعود بالآنسة حالاً! »

قال (سوبرمان) بصوت مبحوح:

\_ « لكننا كنا نتحدّث عن الزواج .. »

- « إن هذا سيحبط كل قارئات قصصك .. أقترح أن ننهى هذه المغامرة حالاً ما دام الجميع بخير .. » نظر لها (سوبرمان) نظرة مقدر للأمور .. وغمغم :

- « إن قواتين ( فانتازيا ) أقوى من ( سوبرمان ) نفسه يا ( لارا ) .. وأرى أن تطيعى هذا الأحمق .. » لحظة صمت طالت .. ثم نهضت متثاقلة .. وهمست : - « وداعًا يا ( سوبرمان ) .. ريما أعود يومًا .. » - « وداعًا يا ( لارا ) .. » واستدارت لتلحق بـ ( المرشد ) ..

فى القصة القادمة تعيش (عبير) حلم أن تكون زوجة ملك .. وملك (بريطانيا) بالذات ..

لكن \_ كما نتوقع \_ سيكون هذا الملك هو (هنرى الثامن ) قاتل زوجاته ، وتكون هيى (أن بولين ) أشهر ضحاياه !

\* \* \*

( تحت بحمد الله)

## من بعد سوبرمان

مغامرات ممتعة من أرض الخسسال

في الجزء الثاني من لقائنا مع (سوبرمان) ، نواجه عالمًا كابوسيًا يسيطر فيه السفاحون والأوغاد والقـتلة على الأرض .. والأدهى أن علينا أن نواجــه هذا كله بدون (سوبرمان) .. باختصار: بشبه الجزء الثاني واقعنا الحالي تمامًا .. ولكن بقواعد (فانتازيا)!



د. احمد خالد توفيق

الثمن في مصبر ١٥٠ وسابعيانك بالدولار الأسريكي في مناثر الدول العربية والعالم

المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع TOATIST - TAYOOOL - OS-ALOO : C

